# الْخَرُولِيْسِيْرُولِيْسِيْرُولِيْسِيْرُولِيْسِيْرُولِيْسِيْرُولِيْسِيْرُولِيْسِيْرُولِيْنِيْلِيْرِيْنِ

# والوحدة الاسلامية

بعتامَتُ بعثامَةُ اللهُ عَبَداً للهُ اللهُ عَبَداً للهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبَداً للهُ اللهُ ال

المجلس الاعلى الشئون الدينية والاوقساف جمهورية السودان الديمقراطية 1801 م

# في هذا الكتاب

| الصفحة      | الموضوع                                                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                    |
| 1           | المقدمة                                                  |
| ١           | الحمر معناها في اللغة                                    |
| ۲           | معناها شرعا ، والحلاف في ذلك                             |
| Υ.          | البيره في البلاد الاسلامية                               |
| ź           | ثمرة الحلاف في معنى الحمر                                |
| 7".         | الحلاف في تحريم القليل الذي لايسكر                       |
| ٨           | تحقيق مذهب الحنفية فيما تقل فيه نسبة الكحول              |
| 7.          | التدرج في تحريم الخمر وحكمته                             |
| 14          | ترتيب نزول الآيات ودخلها في التدرج                       |
| ٠١٣         | روايات وقصص تفسر آية : ليس على الذين آمنوا               |
| .14         | لامحاباة في الحدود ولكنها لاتقام في دار الحرب            |
| 11          | أضرار الحمر الدينية والصحية والاجتماعية                  |
| 14          | آراء العلماء والأطباء في ذلك قديما وحديثا                |
| 41          | بين حمزة وعلى من جرائر الحمر قبل التحريم                 |
| .44.        | تشديد النكير في السنة على الشارب                         |
| <b>-Y</b> / | الاجماع على عقوبة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|             | اسبابٌ ولع الناس بالخمر مع ما فبها من النضار             |
| 77          | منافع الخمر في الجاهلية أوهام ومضار                      |
| **          | التداوى بالخمر واختلاف الفقهاء والاطباء فيه              |
| ~Y ¶        | امريكا وتحريم الحمر ، والدعوة الاسلامية وأثرها           |
| 12.1        | المخدرات                                                 |

# في هذا الكتاب

| الصفحة     | الموضوع                                        |
|------------|------------------------------------------------|
| ۳۲         | بجاسة الحمر ، وكلمة الرجس في القرآن الكريم     |
| 44         | حكم الحمر اذا تخللت وحكم مايدخل فيه الكحول     |
| 4.5        | الحمر عند أهل الكتاب                           |
| 40         | الشريعة الاسلامية أحكامها وحكمها لسعادة البشر  |
| ٣٦         | الضروريات وعقوبة الشارب ، وحدهي أم تعزير ؟     |
| ٣٨         | يهم تثبت هذه الحريمة ؟                         |
| 44         | شروط توقيعها                                   |
| 44         | الحاجيات                                       |
| ٤٠         | التحسينيات                                     |
| <b>£</b> Y | الحدود وحكمتها وأهميتها في الاسلام             |
| ٤٦         | الميسر أو القمار ومفا سده                      |
| ٤٨         | الصديق يراهن قبل التحريم فيمهد الرسول للتحريه. |
| ٤٩         | من الميسر اليانصيب                             |
| 01         | الأنصاب<br>الأنصاب                             |
| ٥٢         | الأزلام والاستقسام بها                         |
| ۹۳         | إسئلة وأجوبة عما يشبه الاستقسام بالأزلام       |
| ٥٤         | خرافة شياطين الشعراء                           |
| •0         | قرآن يسخر من تنزل الشياطين وممن يصغون اليهم    |
| ۲٥         | لأحجبة ورأى الدين فيها                         |
| •1         | طريقة ميسر اليانصيب الحدينة                    |
| 11         | أثر الاسلام في ابطال الخرافة والاوهام          |

| الصفحه      | الموضوع                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 71          | تعريف الاسلام بالكتاب والسنة                           |
| 44          | السياق                                                 |
| 77          | شروط المسابقة المباحة                                  |
| 17          | الرسول يسابق فيسبق ويسبق                               |
| ٦٨          | ويقر المبارزة ، ويفسر آية القوة                        |
| ٧٠          | الدريبي حكمه وأضراره                                   |
| ٧١          | تمفسيرآية عامة في النهي عن أكل أموال الناس بالباطل     |
| ٧٣          | الرشوة                                                 |
| V£          | استحلال أكل أموال الناس بحكم الحكام                    |
| ٧٤          | حكم الحاكم يرفع الخلاف ولايحل حراما                    |
| <b>YY</b> . | الدعوة الى الوحدة الاسلامية في الكتاب والسنة           |
| ل نهضتهم ۷۹ | جمال الدين ومحمد عبده يبحثان أسباب ضعف المسلمين ووساء  |
| ٨٠          | الامام الشافعي وتعلم اللغة العربية                     |
| ۸۱          | ابن مطاطية يحاول الفتنة باختلاف الجنس                  |
| ٨٢          | الرسول يبطل كيده : من تكلم العربية فهو عربي            |
| ۸Y          | الامامان جمال الدين وعبده وصلاح الأمة بما صلح به أولها |
|             | <u>-</u>                                               |

ختام

۸۳

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### القدمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على امام الهداة وقدوة المصلحين ، سيدنا محمد خاتم الانبياء والمرسلين ، وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم في الاهتداء بهديه والاستنان بسنته الى يوم الدين .

وبعد فهذه رساله وجيرة في الحديث عن الحمر والميسر ، والانصاب والازلام والسباق أبعث (١) بها الى مواطبي ومن تبلغه من المسلمين ، تذكير ا بحرمة ما علم تحريمه من الدين بالضرورة من ذلك كالحمر والميسر ، والانصاب والأزلام وتنبيها الى ما هو من قبيلها وما يلحق من المخدرات ، واليانصيب ، وسباق الحيل المعروف الان ، وأكل أموال الناس بالباطل بعامة ، وطلب معرفة الغيب الذي أستاثر الله بعلمه بفتح الكتاب أو ضرب الرمل أو قراءة الكف او الفنجان (٢) أو غيرها من الطرق الوهمية التي تظاهر على تقبيحها والتنفير منها العقل والعلم والدين .

ولا تزال مع الأسف الشديد تنتشر بصور متعددة ، وتتفشى فى أثواب محتلفة ، ويستشرى شرها، ويتفاقم ضررها ، ويتعاظم البلاء بها فيعم الشباب الغاوين ، والكهول الغافلين ، رغم صيحات الدعاة والمرشدين ونذر العقاب المهين ، وإلى الله المشتكى ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .

# 

#### معناها لغية:

الحمر لغة يذكر ويؤنث والحمرة بالتاء إسم لكل شراب مسكر منقول من مصدر خمر الشئ بمعنى ستره وغطاه ، أو من خامره الشئ بمعنى خالطه ، يقال : خامره الداء اذا خالطه : أو من مصدر خمر الشئ اذا تغير عما كان عليه . أو من مصدر خمر العجين ونحوه فاختمر اذا بلغ وقت ادراكه .

<sup>(</sup>١) كنت قد كتبت أصل الطبعة الأولى بالقاهرة وأرسلته إلى السودان للطبع فظهر في الطبعة الأولى أخطاء كثير ً مطبعية تداركتها فيها بعد بتصويب طويل .

٣٠) اناء مماير من الفخار وغيره معرب (بنكان بالفارسية) .

قال ابن عبد البر: ان جميع هذه المعانى ظاهرة في هذه الاشربة كلها اى الحاصلة بالتخمير ، وأما المقطرة فيناسبها مخامرة العقل ــ فيصح اطلاق اسم الحمر لغة على كل مسكر .

وهذا ما ذهب اليه أشهر علماء اللغة كالجوهرى وأبى نصر القشيرى وابى حنيفة الدينورى وصاحب القاموس وغيرهم ، فهي تسمية شرعية ولغوية عندهم .

#### معناها شهرعا:

وذهب الكوفيون ، وبعض علماء اللغة كصاحب كتاب العين ، وتبعه ابن سيده في المخصص الى أن الخمر ما أسكر من عصير العنب .

على ان ابن سيده بعد ان نقل من صاحبالعين التخصيص بما يتخذ من عصير العنب عاد فنقل عن أبى حنيفة الدينورى اطلاقها على جميع الاشربة المسكرة . فقال : قال ابوحنيفة : فأما خمور الحبوب فما اتخذ من الحنطة فهو المذر ، وما اتخذ من الشعير فهو الجعة (١) وفى حديث ابى داود والنسائى وغيرهما عن على كرم الله وجهه ان رسول الله صلى الله وسلم نهاهم عن الجعة .

#### البيره في البلاد الاسلامية

ومن المؤسف حقا انها تباع الان علنا في أسواق كثير من البلاد الاسلامية مع الكوكا كولا والبيبسي كولا والمياه الغازية، وما اتخذ (٢) من الذرة السكركة والسفرقة عجمي

وحجة هولاء الذين خصوا الحمر بالمسكر من ماء العنب ما رواه النسائي عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حرمت الحمر قليلها وكثيرها ، والمسكر من كل شراب فعطف المسكر من كل شراب على الحمر دليل على انها تغايره ، وما رواه البخارى عن عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لقد حرمت الحمر وما بالمدينة منها شي مع أنه كان بالمدينة أشربة من نبيذ البسر والتمر (٣)فهذا دليل على أنها لا تتناولها . والارجح التعميم ، بلان الصحابة وهم من صميم العرب فهموا من تحريم الحمر تحريم كل مسكر ، ولم ين ما كان من العنب وما كان من غيره .

<sup>(</sup>۱) ومن الحنطة ايضا قال في مادةوجع من اللسان: ذكر الجوهري في هذه الترجمة الجمعة – يدني أنها من ممثل الفلبة وقال ابن بري : الجمعة لا مها و او من جموت أي جمعت كأنها سبيت بذلك لأنها تجمع الناس على شربها أي تجمعهم وذكرها الآزهري وصاحب اللسان نفسه في مادة جما معتل اللام ترجيحا لهذا ، وقعرف الآن باسم (البيره). كلمة ايطالية ، وفتح الجم أكثر من كسرها .

<sup>(</sup>٢) ويعرف في السودان بامم (المريسة) وفي مصر باسم (البوظة) .

٣) ويعرف في السودان باسم (الدكاي) والبسر التمر اذا تلون ولم ينضج بعد .

والآثار الدالة على ذلك أكثر من أن تحصى منها ما أخرجه أبو داود: نزل تحسريم الحمر يوم نزل وهو من خمسة: العنب والتمر (١) والحنطة والشعير والذرة، والحمر ما خامر العقل، والأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك، منها حديث الصحيحين وأبى داود والترمذي والنسائي كل مسكر خمر وروى بزيادة: وكل خمر حرام. وروى البخارى في صحيحه عن ابن عمر أنه قال: نزل تحريم الحمر وان بالمدينة يومئذ لحمسة أشربة، ما فيها من شراب العنب شي، .

وروى احمد والبخارى ومسلم فى صحيحهما عن أنس قال : كنت أسقى أبا عبيدة ابن الجراح وابى بن كعب وسهيل بن بيضاء ونفرا من أصحابه عند أبى طلحة (٢) حتى كاد الشراب يأخد منهم فأتى آت من المسلمين فقال : اما شعرتم ان الحمر قد حرمت ؟ فقالوا حتى ننظر ونسأل ــ فقالوا يا أنس اسكب ما بقى فى انائك ، فوالله ما عادوا فيها ، وما هى الا التمر والبسر وهى خمرهم يومئذ هذا لفظ احمد . وزاد أنس فى رواية اخرى ايا دجانة ومعاذ بن جبل فى رهط من الانصار ، .

وفى رواية الصحيحين انه كان يسقيهم الفضيخ ، وهو شراب البسر والمتمر يفضخان اى يشدخان وينبذان فى الماء فاذا اشتد واختمركان خمرا ، وكان هذا اكثر خمر المدينة كما صرح به انس ، وفى رواية لمسلم عنه : كنت ساقى القوم يوم حرمت الحمر فى بيت أبى طلحة ، وما شرابهم الا الفضيخ البسر والتمر فاذا مناد ينادى ، فقال اخرج فانظر ، فخرجت فاذا مناد ينادى : الا ان الحمر قد حرمت قال فجرت فى سكك المدينة فقال أبو طلحة : أخرج فاهرقها ، فهرقها الحديث.

قال القرطبى: الأحاديث الواردة عن أنس وغيره على صحتها وكثرتها تبطل مذهب الكوفيين القائلين بان الحمر لا يكون الا من العنب ، وما كان من غيره لا يسمى خمسرا ولا يتناوله اسم الحمر فهو قول مخالف للغة العربية ، وللسنة الصحيحة والصحابة ، لا نهم لما نزل تحريم الحمر فهموا من الامر بالاجتناب تحريم كل ما يسكر. ولم يفرقوا بين ما

<sup>(</sup>۱) يقول الحكمى : لنا خمر وليست خمر كرم ولكن من نتاج الباسقات كرام في السماء ذهن طولا وفات تمارها أيدى الحناة

<sup>(</sup>٢) هو زوج أم أنس رضي الله عنهم .

<sup>(</sup>٣) الشلخ الكسر.

<sup>-</sup> r -

يتخذ من العنب وبين ما يتخذ من غيره بل سووا بينهما ،وحرموا كل ما يسكر نوعه ، ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ، ولم يشكل عليهم من ذلك شئ بل بادروا الى اتلاف ماكان من غير عصير العنب ، وهم من أهل اللسان ، وبلغتهم نزل القرآن فلوكان عندهم تردد لتوقفوا عن الاراقة حتى يستفصلوا ويتحققوا التحريم .

وقد أخرج الامام أحمد في مسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الذي صلى الله عليه وسلم قال : من الحنطة خمر ، ومن الشعير خمر ،ومن التمر خمر ، ومن العسل خمر .

وروى أيضا فى الصحيحين وغيرهما انه خطب عمر على المنبر وقال: الا ان الخمر قد حرمت وهى من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل وعمر من أهل اللغة اه.

وتوسط بعص المحققين في هذا الحلاف فقال: ان الحمر حقيقة في لغة العرب في التي من ماء العنب اذا صار مسكرا، وإذا استعمل في غيره كان مجازا الا ان الشارع جعله حقيقة في كل مسكر شابه معناه اللغوى ، فهو في ذلك حقيقة شرعية ، كالصلاة والصوم والزكاة في معانيها المعروفة شرعا .

والحق ما قدمنا من اتحاد المعنى لغة وشرعا، وما استدل به مما رواه البخارى عن ابن عمر : لقد حرمت الحمر وما بالمدينة منها شئ مع وجود المسكر من التمر والبسر موُول حتى لا يتعارض مع ما روى عنه وعن ابيه رضى الله عنهما فيما تقدم .

#### تمسرة الخلاف

وهذا الحلاف بين علماء اللغة لا يترتب عليه أى خلاف بين الفقهاء فى أن كل مقدار يفضى شربه الى السكر من جميع المسكرات فهو حرام ، وكل ما يترتب عليه هل هو جميعه حرام بالنص أو بعضه حرام بالنص ، وهو المسكر من عصير العنب بعضه حرام بالقياس عليه ، وهو المسكر من غيره لوجود علةالتحريم فيه وهى الاسكار؟ وأن مستحل القليل الذي لا يسكر المتخذ من غير عصير العنب لا يكفر عند من قال انه لا يسمى خمرا ، واما المستحل للكثير أو القليل المتخذ من عصير العنب فهذه هى ثمرة الحلاف .

ومثل هذه الانواع التي وردت في الاحاديث والآثار ما اتخذ من البصل والتفاح فير هما باى كيفية من الكيفيات ففي صحيح البخارى أن ابن عباس سئل عن الباذق(١) شراب استحدث ايام بني أمية \_ وهو من أهل اللغة \_ فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما اسكر فهو حرام .

اقول: وبهذا الذى أوتى من جوا مع الكلم سبق صلى الله عليه وسلم ما اتخذ وما يتخذ من غيره من سائر المسكرات والمفترات مطبوخة ومقطرة وسائلة وجامدة .

<sup>(</sup>۱) بكسر الذال وفتحها ماطيخ من عصير العنب ادنى طبخة فصار شديدا يسكر ، قال ابن الاثير : تعريب باذه بالفارسية ، وهو اسم الحمر عندهم . وقد كثرت أنواع المسكرات الآن واسماؤها كالشمبانيا والحن والعرقى والشرى والروم والويسكى وكثير غير ذلك مما هو أشد فتكا بالعقول والأبدان .

# أختلاف العلماء في تحريم القليل الذي لا يسكر

غير أنهم أجمعوا على تحريم القليل و الكثير من عصير العنب ، وعلى وجوب الحد بشربه ، واختلفوا فى القليل الذى لا يسكر مما يتخذ من غيره بعد اجماعهم على أن القدر . المسكر حرام من كل الانبذة .

فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين : كثير الأنبذة المسكر وقليلها وان لم يسكر حرام ، وفي شربه الحد فالخمر عندهم ومنهم الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد: هي كل مامن شأنه أن يسكر من جميع المشروبات سواء في ذلك المتخذ من العنب أو التمر أو العسل أو القمح أو الشعير أو غيرها . وقال فقهاء العراق منهم ابراهيم النخعي من التابعين ، وسفيان الثوري وابن ابي ليلي ، وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفة واكثر علماء البصرة: ان المحرم من الانبذة المسكرة ماعدا المتخذ مسن عصير العنب هو السكر نفسه ، لا العين ولا حد على من لم يتعمد السكر منه ، والحمر عند الامام أبي حنيفة هي النبيء من ماء العنب اذا غلي واشتد وقذف بالزبد ثم سكن وصفا وصار مسكرا ، ولم يشترط صاحباه القيدين الأخيرين ، وبالغ الامام أبو حنيفة رضي الله عنه فعد احلال القدر الذي لا يسكر من النبيذ من شرائط مذهب أهل السنة والجماعة ، فقال في بيانها : أن يفضل الشيخين (١) ويحب الختنين ، وأن يرى المسح على الخفين ، والا يحرم في بيانها : أن يفضل الشيخين (١) ويحب الختنين ، وأن يرى المسح على الخفين ، والا يحرم في بيانها : أن يفضل الشيخين (١) ويحب الختنين ، وأن يرى المسح على الخفين ، والا يحرم في بيانها : أن المهر الشروع المهر القدر الذي المهر .

ويظهر أن الامام أبا حنيفة كان يأخذ في هذا برأى عبد الله بن مسعود رضى الله عنه فقد روى أنه كان برى حل النبيذ، وقدتبع ابن مسعود في ذلك عامة التابعين من الكوفيين حتى قال شاعرهم :

من ذا يحرم ماء المزن خالطه . في جوف خابية ماء العناقيد انى لاكره تشديد الرواة لنا . قيه ويعجبني قول ابن مسعود

الفسقة والمستهنزون والشعراء واستغلال الخلاف

ولما كان كثير من فقهاء العراق يرى حل النبيذ فقد اشتهر العراقيون بذلك كما .... اشتهر الحجازيون بحل السماع ، واصبح

<sup>(</sup>١) الشيخان ابوبكر وعمر ، والختنان عثمان وعلى ، لأنهما صهرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والختن الصهر ويقال على كل من كان من قبل المرأة كأبيها أو أخيها .

<sup>(</sup>۲) ولا تظن امها القارئ الفاضل أن النبيذ الذي يستحلون شربه هو النبيذ المعروف الآن فهذا مجمع على تحريمه لأنه يسكر ، وانما هو النقوع كما يصنع في السودان للاطفال والحشاف الذي يصنع للافطار في رمضان وفي غير موالحسوة ، والشربوت كل ذلك قبل أن يحمض ويشتد فيسكر. وصفوة القول أن مايلقي في الماء أوفى الآناء ويصب عليه الماء ليبل به من تين أو زبيب أو تمر أو غير ذلك حلال ما لم يختمر فاذاالحتمر حرم لآله يسكر حينئذ سمى نبيذا ، لان صانعه ينبذه أي يلقى به في الاناء.

المستهترون من الشعراء والادباء يسفسطون بذلك و يتطرفون به : قال بعضهم اباح أهل .. الحرمين الغناء وحرموا النبيذ ، وأباح أهل العراق النبيذ وحرموا الفناء ، فأتاحوا لنا الفرصة وهيئوا لنا باختلافهم على ذلك الرخصة الى أن يقع الاتفاق! وقال بعضهم :

اباح العراقي النبيذ وشربه وقال حرامان المدامة والسكر وقال الحجازي الشرابان و احد فحلت لنا من بين قوليهما الحمر وأشربها لافارق الوازر الوزر

سآخذ من قوليهما طرفيهما

#### سبب الحلاف

وسبب اختلافهم في هذا تعارض الآثار التي ظاهرها تعلق الحرمة بالعين لا بالسكر مع القياس المبنى على أن القرآن نص على أن علة التحريم في الحمر انما هي ايقاع. العداوة والبغضاء والصدعن ذكر الله وعن الصلاة وهي لا توجد الا في القدر المسكر الذي يستر العقل لا فيما دونه فوجب أن يكون ذلك القدر هو الحرام الا ما انعقد الاجماع على تحريم قليله وكثيره ، وهو المسكر من عصيرالعنب .

#### أدلة الحجازين

واستدل جمهور فقهاء الحجاز والمحدثون بما رواه احمد وابن ماجه والدار قطني وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: ماأسكر كثيره فقليله حرام، ومارواه احمد والترمذي وقال: حديث حسن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال: رسول الله إصلى الله عليه وسلم : كل مسكر حرام، وماأسكر الفرق (١) منه فملء. الكف منه حرام، وفي رواية فالحسوة (٢) منه حرام، وما رواه النسائي والدار قطني عن سعد ابن ابى وقاص عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله علية وسلم نهى عن قليل ما أسكر كثيره .

قال الحافظ النسائي بعد رواية حديث سعد ومافي معناه : وفي هذا دليل على تحريم المسكر قليله وكثيره، وليس كما يقول المخادعون لأنفسهم بتحريمهم آخر الشربة وتحليلهم ماتقدمها الذي يشرب في الفرق قبلها ، ولا خلاف بين أهل العلم أن السكر بكليته لا يحدث عن الشربة الآخرة دون الاولى و الثانية بعدها ، وبالله للتوفيق أي أن السكر يكون من ، مجموع مايشرب لا من الشربة التي تعقبها النشوة .

<sup>(</sup>١) الفرق ويحرك أو التحريك أفصح مكيال كان بالمدينة يسع ستة عشر مدا أو أربعة أرباع .

<sup>(</sup>٧) الحسوة المرة من حسا المرق اذا شربه شيئا فشيئا وحسا الطائر الماء احده بمنقاره وهو مثل في القلة ومنه يقال : يوم كحسو الطير أى قصير ، ومنه (الحسوة) من أشربة السودان .

#### حكم بين الفريقين وماير جحهالطب

قال بعض المحققين من المتأخرين يبدو أن حجة الحجازيين من طريق السمع أقوى حجة العراقيين من طريق النظر و القياس أظهر .

وأقول: ان تجارب الاطباء الآن في مختلف أنواع الخمور تويد مذهب الحجازيين ، فان مصدر الضرر المشترك بين سائر الحمورهو ما تشتمل عليه من مادة (الكحول) الذي سماه القرآن الفول ومدح خمر الجنة التي بشربها المؤمنين بسلامتها منه ، فقال تعالى : يطاف عليهم بكأس من معين ، بيضاء لذة للشاربين ، لا فيها غول ولا هم عنها يتزفون (۱) الايات ٥٥ ، ٤٦ ، ٤٧ من سورة الصافات وهو ما يهلك الانسان من حيث لا يحس به يقال غاله يغوله غولا، واغتاله يغتا له اغتيالا اذا أهلكه من حيث لا يدرى ، وهذه المادة السامة الفتاكة لا شك أن القليل منها يؤثر كما أن الكثير منها يؤثر بنسبته (۲) ولا تخلو من الاضرار بحال من الاحوال .

#### تحقيق مذهب الحنفية فيما تقل فيه نسبة الكحول

وتحقيق مذهب الحنفية الذي يتذرع به بعض من لا اخلاق لهم الى استحلال شرب (البيره) ونحوها مما تقل فيه نسبة الكحول هو ما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة : يظن بعض شاربي (البيره) ونحوها أن قليلها حلال في مذهب الحنفية ، والواقع أن قليلها وكثيرها حرام في مذهب الحنفية كسائر المذاهب على الصحيح المفتى به بل هي حرام عند الحنفية باجماع آرائهم ، وذلك لأن الحلاف وقع في ثلاثة أمور: المثلث وهو ما يطبخ من العنب حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسكر كثيره لا قليله ويسمى طلاء، ثانيا نبيذ التمر وهو ما يطبخ طبخا يسيرا ويسكر كثيره لا قليله، ثالثا ما يوتخذ من الشعير و الحنطة ونحوهما مما ذكر اذا أسكر كثيره لا قليله ، فأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان: ان الذي يحرم هو كثير هذا لا قليله ، ومحمد يقول : ان كثير هذا وقليله حرام كفيره .

<sup>(</sup>۱) المعين الماء الحارى جريا سهلا ، والمراد من نهر طيب خالص من الشوائب والأكدار والنزف اذهاب الشيء بالتدريج : يقال نزف ماء النئر اذا نزحه شيئا فشيئا ، فكأن شارب الحمر في الدنيا اناء العقل ينزح منه العقل ويسلب بسببها مما تتنزه حمر الآخرة أن تكون سببا فيه أو ينشأ عنها قرئ في القرآن بالبناء المجهول وبالبناء الفاعل من نزف وأنزف والمراد في جميع ذلك نفي السكر عن عمر الجنة .

 <sup>(</sup>۲) فلا يقال: ان للبيره حلال، لا ن نسبة الكحول في الكأس منها تتر اوح بين ۳ - ٨٪، و ليست كالويسكى
 الذي نسبة الكحول في الكأس منه ٥٠٪ولا كالشرى و الشمبانيا اللذين نسبة الكحول في الكاس من كل منهما
 ٢٠/.

وقول الائمة الثلاثة وقول محمد هو الصحيح المفتى به فى المذهب ، فمذهب الحنفية هو مذهب محمد حينتذ ، على أنهم اجمعوا على أن القليل الذى لا يسكر اذا كان يو خذ الهو والتسلية كما يفعل هو لاء الشاربون فهو حرام كالكثير تماما ولو قطرة واحدة ، ( فالبيره ) ، وجميع أنواع الخمور محرمة قليلها و كثيرها على الوجه المشروع عند جميع أئمة الدين وجميع المسلمين .

# الجصاص والاحتجاج لرأىابي حنيفة وابى يوسف

وقد أحتج لرأى الامامين : أبى حنيفة وصاحبه ابى يوسفالامام أبو بكر الجصاص من الحنفية فى الني المتخذ من العنب من الحنفية فى الني المتخذ من العنب منتف عن سائر الاشرية .

واوضح ما ذكره في ذلك حديث ابي سعيد الحدرى قال: أتى الذبي صلى الله عليه وسلم بنشوان ، فقال له: أشريت خمرا ؟ فقال : ما شريتها منذ حرمها الله ورسوله ، قال : فماذا شريت ؟ قال الخليطين قال : فحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخليطين ففي ذلك دليل على أن أسم الخمر منتف عن سائر الأشرية الا من النبيئ من ماء العنب وجما روى عن على كرم الله وجهه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاشرية عام حجة الوداع فقال : حرام الخمر بعينها والسكر من كل شراب .

وقال ما خلاصته ان هذا الخبر يدل على أن اسم الحمر مخصوص بشراب بعينه دون غيره ، وأن المحرم من سائر الأشربة هوما يحدث عنده السكر، ولو لا ذلك لما اقتصر منها على السكر دون غيره ، ولما فصل بينها وبين الحمر في جهة التحريم .: قال : ويدل أيضا على أن تحريم الحمر حكم مقصور عليها غير متعد الى غيرها قياسا ولا استدلالااذ علق حكم التحريم بعين الحمر دون معتى فيها سواها، وذلك ينفى جواز القياس عليه المنصوص عليه مقصورا على معلها ، لأن كل أصل ساغ القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه مقصورا عليه ، ولا متعلقا به بعينه بل يكون الحكم منصوبا على بعض اوصافه مما هو موجود في فروعه فيكون الحكم تابعا للوصف جاريا معه في معلولاته اه.

# الاحاديث والآثار والطب تضعف رأى الجصاص

وذلك كله معارض بما تقدم من الأحاديث والآثار الدالة على اطلاق اسم الخمر على ما خامر العقل ، وأن تجارب الاطباء الآن في مختلف أنواع الخمور ترجح مذهب الحجازيين ، وأن المفتى به الآن في مذهب الحنفية هوقول الامام محمد بن الحسن صاحب ابى حنيفة الموافق لذهب الاثمة الثلاثة : مالك والشافعي واحمد في ان ما أسكر كثير ه فقليله حرام.

#### ج ــ التدرج في تحسريم الحمسر وحكمته :

روى أنه حين نزل بمكة قوله تعالى : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا (١) ورزقا حسنا ، ان في ذلك لآية لقوم يعقلون الآية ٧٦ من إسورة النحل كان المسلمون يشربونها ، ولما كان في الآية جمع بين العتاب على اتخاذ السكر والامتنان بنعمة الله في ثمرات النخيل والأعناب ، وفيها تعريض بقبح تناول السكر حيث وصف مقابله وهو الرزق بالحسن ، ولم يوصف هو بذلك فقد تنبه بعض الصحابة رضى الله عنهم كعمر ومعاذ الى ضرر الحمر فلما قدم الرسول الى المدينة وكان الانصار يشربونها ويلعبون الميسر ذهب عمر ومعاذ في نفر من الصحابة رضوان الله عليهم الى رسول الله ويلعبون الميسر ذهب عمر ومعاذ في نفر من الصحابة رضوان الله عليهم الى رسول الله عليه وسلم ، وقالوا : أفتنا يا رسول الله في الحمر فانها تذهب العقل والمال فنزل قوله تعالى : يسألونك عن الحمر والميسر ، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما فنزل قوله تعالى : يسألونك عن الحمر والميسر ، قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما الكبر من نفعهما الآية ٢١٩ من سورة البقرة .

وقد ذهب بعض العلماء الى أن تحريم الحمر والميسر كان بهذه الآية ، وما أتى بعدها كان من قبيل التوكيد ، لأن الله جل شأنه قال : « قل فيهما اثم » وكل ما فيه اثم حرام يدليل قوله تعالى : قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغى بغير الحق الآية ٣٣ من سورة الأعراف .

ولكن رأى الجمهور ان التحريم كان بالآية ٩٠ من سورة المائدة : يا أيها الذين المنوا انما الحمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وهو الحق أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الربيع انه لما نزلت آية البقرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان ربكم يقدم في تحريم الحمر ثم نزلت آية النساء فقل النبي صلى الله عليه وسلم : ان ربكم يقدم في تحريم الحمر ثم نزلت آية المائدة فحرمت الحمر عند ذلك . لان في آية البقرة اخبارا بان الحمر فيها ضرر من وجه ومنفعة من وجه آخر، وهذالايفيد القطع بالتحريم ، ولهذا اجتهد الصحابة فتركها بعضهم ، وأقام على شربها آخرون ظنا منهم ان يتيسر لهم ان ينتفعوا بها مع اجتناب ضررها ، ولأن عمر سأل بعد نزولما أي نزول آية البقرة بيانا شافيا في الحمرة روى أحمد وابو داود والترمذي وصححه والنسائي وغيرهم انه قال : اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا ، فانها تذهب المال والعقل فنزلت هذه الآية — آية البقرة ، فدعي عمر رضى الله عنه فقرئت عليه ، فقال اللهم بين لنا في الحمر بيانا شافيا ، فنزلت المنو الا تقربوا الصلاة بيانا شافيا ، فنزلت الآية ٤٣ من سورة النساء : يا أيها الذين آمنو الا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون

<sup>(</sup>۱) السكر – الحمر ، والرزق الحسن التمر والزبيب والمربى و الخل ، وروى الازهرى عن ابن عباس الاجم فى ذلك فقال : السكر ماحرم من ثمراتها ، والرزق الحسن ما اجل من ثمراتها

فكان ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة : ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعى عمر فقر ثت عليه فقال اللهم بين لنا في الحمربيانا شافيا. فنز لت الآية التي في المائدة فدعى عمر فقر ثت عليه فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل أنتم منتهون قال عمر : انتهينا - انتهينا .

# ومن الروايات في أسباب النزول

قال الواحدى نزلت في عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ونفر من الانصار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: افتنا في الخمر والميسر فانهما مذهبة للعقل ومسلبة للمال ... فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وفي بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فانزل الله تعالى هذه الآية : يسألونك عن الخمر فقال قوم : ماحرم علينا فكانوا يشربون الخمر الى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعا اناسا من الصحابة وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا وحضرت صلاة المغرب . فقدموا عليا كرم الله تعالى وجهه فقرأ : قل ياأيها الكافرون أعيد ما تعبدون بحذف لاالنافية وعنه كرم الله وجهه أنه قرأ: لا أعبدما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله تعالى: ياأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية فقل من يشربها ثم دعا عتبان بن مالك رجالا من المسلمين فيهم سعد بن ابي وقاص الى اجتماع ، وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أحدت منهم ثم انهم افتخروا عند ذلك وتناشدوا الاشعار فانشد سعد مافيه هجاء الانصار وفخر لقومه ، فأخذ رجل من الانصار لحى البعير فضرب . فأنشد سعد مافيه هجاء الانصار وفخر لقومه ، فأخذ رجل من الانصار لحى البعير فضرب . وشكا اليه الانصار فقال رسول الله عليه وسلم به رأس سعد فشجه (۱) موضحة ، فانطلق سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لنا رأيك في الحمر وشكا اليه الانصار فقال رسول الله تعالى فهل انتم منتهون ، وذلك بعد بيانا شافيا فأنزل الله تعالى انما الحمر والميسرالى قوله تعالى فهل انتم منتهون ، وذلك بعد غزوة الاحزاب بايام ، فقال عمر رضى الله عنه : انتهينا يارب .

# الحكمة في التدرج

والسبب في هذا التدرج في التكليف بترك الخمر ان الناس كانوا مدمنين شربها قد الفوه و صار عادة من عاداتهم ، وتكيفت به أمز جتهم و كان صنعها والاتجار فيها موردى رزق عظيم لبعضهم ، فلو فوجئوا بتحريمها دفعة واحدة لشق عليهم ترك مألفوه ولا ستثقلوا التكليف به وأوشك أن يخالفه أكثرهم ، ويصرفهم ذلك عن قبول الدعوة ، ويحجب عنهم محاسن الاسلام ، فكان من عظيم حكمة الله سيحانه وتعالى ان يبين لهم أضرارها .

<sup>(</sup>١) لملوضحة الشجة في الرأس أو الجبهة أو الخديين التي تكشف العظم فيتضح منها

الاجتماعية والدينية والصحية، ويقنعهم بفوائد تركها اقناعا. وأيضا النهى عن شرب الحمر مهى عن شئ محبوب، وتكليف شاق على من الفوه لا تتيسر الاستجابة له الا مع رسوخ الايمان بالله، والاعتقاد بأنه الرب الحكيم العالم بمصالح عباده الذي لا يشرع لهم الا ما فيه مصلحتهم.

# اصالة الأحكام الاعتقادية للاحكام العملية

ولهذه الحكمة تقدم تشريع الاحكام الاعتقادية على تشريع الاحكام العملية تقدم لاصول على الفروع ، والاساس على البناء .

# رويات أخرى في اسباب النزول

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت في البقرة (يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس) شربها قوم لقوله تعالى: (منافع للناس) وتركها قوم لقوله تعالى: (اثم كبير)منهم عثمان بن مظعون. حتى نزلت الآية التي في النساء: (لانقر بوا الصلاة وانتم سكارى) فتركها قوم وشربها قوم يتركونها بالنهار حين الصلاة ويشر بونها بالليل ،حتى نزلت الآية التي في المائدة: (انما الحمر والميسر) الآية قال عمر: أقرنت بالميسر والانصاب والازلام؟ بعدا لك وسحقا!! فتركها الناس.

ووقع في صدور أناس من الناس منها ، فجعل قوم يمرون بالراوية من الحمر فتخرق فيمر بها أصحابها فيقولون : قد كفا نكرمك من هذا المصرع وقالوا: ماحرم علينا شي أشد من الحمر ، حتى جعل الرجل يلقى صاحبه فيقول : ان في نفسي شيئا فيقول صاحبه: لعلك تذكر الحمر فيقول: نعم ، فيقول : ان في نفسي ما في نفسك حتى ذكر ذلك قوم واجتمعوا فيه ، فقالوا : كيف نتكلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد (أي حاضر) وخافوا أن ينزل فيهم (أي قرآن) فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اعدوا له حجة ، فقالوا : أرايت حمزة بن عبدالمطلب ومصعب بن عمير وعبدالله بن جحش أليسوا في الجنة ؟ قال : بلى قالوا : أليسوا قد مضوا وهم يشربون الحمر ؟ فحرم علينا شي دخلوا الجنة وهم يشربونه ؟ فقرم علينا شي دخلوا الجنة وهم يشربونه ؟ فقال : قد سمع الله ما قلم فان شاء أجابكم فأنزل الله تعالى (انما يريد الشيطانأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن يريد الشيطانأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمر والميسر ويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ؟ فقالوا انتهينا ، ونزل في الذين ذكر وا حمزة وأصحابه : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) الآية ٩٣ من سورة الماثدة .

# ترتيب نزول الآيات ودخلها في التدرج

كان الشيخ محمد عبده رحمة الله عليه يرى أن آية النساء نز لتقبل آية البقرة ، وأن الله تعالى ترك الصحابة الى زمن قوى فيه الدين ورسخ فيه اليقين ، وكثرت الوقائع التى ظهر لهم بها كبير اثم الخمر وعظيم ضررها ، وهو خلاف ما جاء فى أسباب نزول الآيات روى الامام احمد عن أبي هريرة ضى الله عنهما قال : حرمت الحمر ثلاث مر التثم ذكر نزول الآيات الثلاث وما كان من شأن الناس عند كل واحدة منهن ، وقال فى آية النساء : ثم انزل الله تعالى آية الحظ منها . أى من آية البقرة ، وقال مثل ذلك فى آية المائدة . وبيان ذلك أن الاولى تحريم ظنى ، والثانية تحريم قطعى فى معظم الاوقات ، والثالثة قطعى مستغرق لكل زمن .

ولعل عذره في هذه المخالفة كثرة الحلاف في اسباب نزول كل آية ، وتاريخ تحريم الحمر ، وتواريخ نزولها ، وأيها أغلظ (١) مع رأيه أن آية البقرة أغلظ .

#### روايات وقصص تفسر آية ﴿ ليس على الذين آمنوا ﴾

ورد في سبب نزول هذه الآية ان بعض الصحابة استشكلوا عند نزول الآية الحاسمة في تحريم الحمر بمصير من مات من المسلمين الذين كانوا يشربونها ، ويلعبو ن الميسر ، ولا سيما من شهد منهم غزوتي بدر وأحد كحمزة بن عبد المطلب ، ومصعب ابن عمير ، وعبدالله بن جحش فكانت جوابا لهم ومعناها : ليس على الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة من الأحياء والاموات

<sup>(</sup>١) فقد جعل بعض المفسرين - كما في تفسير القرطبي - آية انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة من آيتي المائدة قبل آية انما الحمر والميسر ، لأنها دونها في الغلظ مع انها بعدها في ترتيب المصحف ، ومنهم من أخرج آية النحل من مراتب التدرج ، لا ن السكر الحل أو عصير حلو ، وقيل حرمت الحمر بعد غزوة الاحزاب سنة أربع ومال اليه البخاري ، وقيل في غزوة بني النضير سنة أربع أيضا ، وقيل في شوال من سنة حمس بعد غزوة أحد بسنة كاملة وقبل عام الحديهة بسنة .

والاموات اثم ومواخذه فيما شربوا من الحمر او لعبوا من الميسر قبل تحريمهما اذا ما — انقوا ما أدركوا تحريمه وآمنوا بما أنزل من العقائد والاحكام وقاموا بالاعمال الصالحات التي شرعت بالفعل ثم اتقوا ما حرم عليهم بعد ذلك عند العلم به ، وآمنو بما نزل من الاحكام ثم استمروا على التقوى وأحسنوا أداء صالح الاعمال. فأتوا بها على الوجه الأكمل ان الله يحب. المحسنين فيحفظهم من كل سوء ويحسن جزاءهم ، .

ولا يصبح بحال من الاحوال مازعمه من اشتبه عليه المراد بالآية ، ومن تعلقوا بذلك من الجهلة والفسقة من أنه تعالى لما بين في الحمر أنها محرمة عند ما تكون وسيلة من وسائل الشيطان الى ايقاع العداوة والبغضاء و الصد عن ذكرالله وعن الصلاة بين في هذه الآية أنه لاجناح على من طعمها اذا لم يحصل منه شيء من تلك المفاسد بل حصل منه انواع المصالح من الطاعة والتقوى والاحسان للاعمال وللخلق ، فهذا قول باطل مردود تناقل المفسرون الامام الرازى وغيره اجماع كل الامة على بطلانه ورده اذ لا يعقل أن يكون . معناها اباحة شرب الحمر بعد البت في تحريمها والحسم بتو كيد ذلك لأصحاب . رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير الذين اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأمنوا ثم اتقوا وأحسنوا بالبيان الشافي الذي لايدع مجالا للشبه حتى قالوا انتهينا انتهينا .

ولوصح أن يكون معناها ما زعموالكان ذلك نسخاً لتحريم شرب الحمر متصلا -. بتحريمها المؤكد او تخصيصا لتحريمها بغير أهل التقوى الكاملة من المؤمنين الصاحين . ولوكان ذلك لحلت لأبي بكر وعمروعثمان وعلى فلم ينتهوا عن شربها ولم ينقل الينا شيء من ذلك بل انتهوا وأخذوا يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدون شاربها ويغلظون في ذمها

#### أحداث تزيل الالتباس وتعين المراد بالآية

وهذه بعض الاحداث والقضايا التي وقعت بينهم وحكموا فيهالاتدع مجالاالشك في أن تأويل الآية على هذا المعنى خطأ : روى الدار قطنى عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الشراب كانوا يضربون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأيدى والتعال والعصى حتى توفى رسول الله عليه وسلم فكانوا في خلافة . ابى بكر أكثر منهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أبوبكر يجلدهم أربعين حتى توفى ، ثم كان عمر من بعده يجلدهم كذلك اربعين حتى اتى برجل من المهاجرين الاولين وقد شرب فامر به ان يجلد — فقال : لم تجلدنى ؟ بينى وبينك كتاب الله ! افقال عمر : وفى أى كتاب الله تجد ألا أجلدك ؟ فقال له : أن الله تعالى يقول في كتابه : لبس على الذين آمنو وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا شمالحات جناح فيما طعموا الآية فأنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، ثم اتقوا وآمنوا ثم انقوا واحسنوا ، شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا وأحدا والحندق والمشاهد كلها ، فقال عمر : ألاثر دون عليه ما يقول ؟.

فقال ابن عباس: ان هذه الآيات انزلت عذرا لمن غبر وحجة على الناس ، لان الله تعالى يقه ل: يا أيها الذين آمنوا انما الحمر والميسر الآية ثم قرأ حتى انفذ الآية الأخرى ، فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، الآية فان الله قد نهاه أن يشرب الحمر ، فقال عمر : صدقت ماذا ترون ؟ فقال على رضى الله عنه : انه اذا شرب سكر ، واذا سكر هذى (١) واذا هذى ، افترى ، وعلى المفترى ثمانون جلدة ، فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة .

وذكر الحميدي عن ابي بكر البرقاني (٢) عن ابن عباس ، وروى البخاري نحوه قال : لما قدم الجارود من البحرين قال : يا أمير المؤمنين ان قدامة بن مظعون قد شرب مسكرا ، واني اذا رايت حدا من حدود الله حق على ان أرفعه اليك ، فقال عمر : مسن يشهد على ما تقول ؟ فقال ؛ ابو هريرة فدعا عمر أبا هريرة فقال : علام تشهد؟ قال : لم أره حين شرب ، ورأيته سكران يقيُّ فقال عمر : لقد تنطعت (٣) في الشهادة ثم كتب حمر الى قدامة وهو بالبحرين واليا عليها في عهده (٤) يأمره بالقدوم عليه ، فلما قدم قدامة والجارود بالمدينة كلم الجارود عمر : فقال : أقم على هذا كتاب الله ، فقال عمر للجارود : أشهيد أنت أم خصم ؟ فقال الجارود : أنا شهيد ، قال : قد كنت أديت الشهادة ثم سكت الجارود ثم قال لعمر ؛: اني أنشدك الله : فقال عمر : أما والله لتملكن لسانك أو لاسوعنك! فقال الجارود: اما والله ما ذلك بالحق أن يشـر ب أبن عمك وتسوءني! فتوعده عمر، فقال ابو هريرة وهو جالس: يا أمير المؤمنين ان كنت في شك من شهادتنا فسل بنت الوليد امراة ابن مظعون ، فأرسل عمر الى هند ينشدها بالله : فأقامت هند على زوجها الشهادة ! فقال عمر : ياقدامة انى جالدك ، فقال قدامة والله لو شربت كما يقولون ما كان لك ان تجلدني ياعمر ! قال : ولم يا قدامة ؟ قال : لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طمعوا الآية الى المحسنين ، فقال عمر : انلك أخطأت التأويل ياقدامة ، اذا اتقيت الله

<sup>(</sup>١) هذى يهذى هذيا وهذيانا وهذا هذوا يهذو تكلم بكلام غير معقول لمرض أو غيره .

<sup>(</sup>٢) في الانساب السمعاني أنه بفتح الباءو سكون القاف نسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم وحربت.

<sup>(</sup>٣) تنطع في الكلام تعمق وتأنق وغالى .

<sup>(</sup>٤) وقدامة خال عبدالله بن عمر وحفصة أم المؤمنين ، ومن أهل بدر .

اجتنبت ما حرم الله ، ثم اقبل عمر على القوم فقال : ماترون في جلد قدامة ؟ فقال القوم لأنرى أن تجلده مادام وجعا (١) ، فسكت عمر عن جلده اياما ثم اصبح يوما وقد عزم على جلده فقال لأصحابه : ماترون في جلد قدامة ؟ فقال القوم : لانرى أن تجلده مادام وجعا ، فقال عمر : انه والله لأن يلقى الله وهو تحت السوط ، أحب الى من أن القى الله وهو في عنقى ! ! والله لا جلدنه ، ائتونى بسوط ، فجاءه مولاه أسلم بسوط رقيق صغير فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أخذتك دقرارة (٢) أهلك ائتونى بسوط غير هذا فأخذه عمر فمسحه بيده ثم قال لأسلم : أخذتك دقرارة (٢) أهلك ائتونى بسوط غير هذا الله فجاءه أسلم بسوط تام ، فأمر عمر بقدامة فجلده وعزله من ولآية البحرين .

#### القتل عند الاصرار على الاستحلال

بل ذكر الكيا الطيرى (٣) أنه روى عن على كرم الله وجهه أن قوما شربوا. بالشام ، وقالوا : هى لنا حلال و تأولوا هذه الآية فأجمع على وعمر على أن يستتابوا فأن تابوا والا قتلوا.

وفى صحيح مسلم أن عثمان رضى الله عنه أتى بالوليد بن عقية وقد صلى الصبح ركعتين وقال: أزيدكم ؟! فشهد عليه حمرانمولى عثمان ا نه شرب الحمرة وشهد آخر انه رآه يتقيؤها فقال عثمان : انه لم يتقيأها حتى شربها ، وأمر بجلده فجلده عبد الله بن جعفر ، وعلى يعد حتى بلغ أربعين فقال : أمسك ثم قال : جلد النبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر اربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا احب الى .

<sup>(</sup>۱) مريضا .

<sup>(</sup>٧) الدقرارة وتجمع على دقارير ، وهي الا باطيل و عادات السوء يعيب عمر وهو غاضب اسلم مولا ه رضى الله عنهما أن تأخذه رأفة بقدامة في دين الله ، فيعدل عن الحق إلى الباطل عند تنفيذ حد من حدود الله ، ويقدم له سوطا لا يكفى في عقوبة الشارب الرادعة جريا على طبيعة قومه وكان بجاويا .

<sup>(</sup>٣) الكيا بكسر الكاف وفتح أنياء وبعدها الف معناه في اللغة العجمية الكبير القدر ، والمقدم بين الناس .

#### لا محاباة في الحدود . . ولكنها لا تقام في دار ا لحرب

وقد كان من هوًلاء المدمنين أبو محجن الثقفي رضي الله عنه ، ولما أبلي في واقعة القادسية ما أبلي ، وكان نصر المسلمين على يده و ترك سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه اقامة الحد عليه ، وكان قد اعتقله لسكر ، تاب الى الله تعالى وعلل توبته في بعض الروايات بأنه كانَ يشرب عالما أن العقاب الشرعي يطهره ، واذ حابوه به كما ظن ــ تاب الَّى الله تعالى خوفا من عقاب الآخرة ، ولم يتركُّ سعد عقابه محاباة كما ظن ، لانه لا محاباة وَلاَ شَفَاعَة في حدود الله بل لان الحدود لا تقام في حال الغزو ، ولا في دار الحرب روى انه صلى الله عليه وسلم قال : لا تقام الحدود في دار الحرب (١) كما ورد النهي عن اقامة الحد في الغزو .

قال ابن العربي يعلق على هذه الاحداث في أحكام القرآن : فهذا يدلك على تأويل الآية ، وذكر فيه عن ابن عباس في حديث الدار قطني ، وعمر في حديث اليرقاني وهو صحيح ،وبسطه انه لو كان من شرب الحمر واتقى الله في غيره لا يحد على الخمسر ماحدًا، فكَانَ هذا من أفسد التأويل ، وقد خفى على قدامة وعرفه من وفقه الله كعمرُ وابن عباس اه .

(١) واستدل بذلك الحنفية الذين يرون هذا ، كما استدلوا بقصة أبى محجن الثقفي مع سعد بن ابي وقاص بالقادسية حين أتى به وقد شرب الحمر فامر به إلى القيد فلما التقى الجيشان قال ابو محجن ياسف على الا يكون طليقا مجاهد في سبيل الله ويعاهد الله الا يعاود الخمر بعد النصر :-

> اذا قمت عناني الحديد واغلقت مصاريع من دوني تصم المناديا فللسه دری یوم الرك موثقسا وتذهسل عنی اسرتی و رجالیا حبست عن الحرب العوانوقدبدت واعمال غيرى يوم ذاك العواليا هلم سلاحي لا ابسالك اني أرى الحرب لا تزداد إلا تماديا ولله عهـــد لا أخيس بعهـــده لئن فـــرجت الا ازور الحوانيا فان مت كانت حاجة قد قضيتها

كفي حزنا ان تطعن الحيل بالقنا وأترك مشدودا على وثاقيا وخلفت سعد أوحده والأمانيسا

ثم قال لزوجة سعد : اطلقيني ، ولك والله على ان سلمت أن ارجع حتى اضع رجلي في القيد ، وان قتلت اُسْرَ حتم منى فحلته ، فوثب على فرس لسعد يقال ١٤ البلقاء ثم اخذَ رمحا ثم خرج فجعل لا يحمل على ناحية من العدو إلا هزمهم ، وجعل الناس يتمولون هذا ملك لمايرون من صنعه موجعل سعد و هو يشرف على المعركة يقول : الصبر صبر البلقاء ، والظفر ظفر ابي محتجن وابو محجن في القيد ¡ ¡لأنه لا يعلم بأمر فكاكه ، فلما هزم العدو رجع ابومحجن حتى وضع رجليه في القيدكما وعد فاخبرت زوجة سعد سعدا بما كان من امره فقال سعد رضي الله عنه : لا والله لا أضرب اليوم رجلا أبلى المسلمين ماأبلا هم! ! فخلا سبياه، فقال ابو محجن : قد كنت اشربها اذ يقام على الحد فاطهر منها فاما اذ بهرجتني اهدرتني باسقاط الحد عني «هكذافسر صاحبااللسان والقاموس بهرحتنى بأهدر تى باصقاط الحدءى وفسر بعض اللغوبين البهرجة باسقاط التبعةفى عمل ما فالمعنى فاما أذا سقطت عنى تبعة شرب الحمر فوالله لا أشربها ابدا .

#### اضرار الخمر الدينية والصحية والاجتماعية :

من عناية الاسلام البالغة بالنهى عن شرب الخمر ، وحرصه على الانتهاء عنه النصر في القرآن الكريم على قبحها وعظم أوزارها وكثر ة اضرارها في البدن والنفس والعقل والمال ، والروابط الاجتماعية .

عرض الله تعالى بقبحها في آية النحل فقال عز من قائل إ: ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ، ان في ذلك لآية لقوم يعقلون الآية ٦٧ .

وأشار إلى ضررها بالبدن والنفس والعقل فوصفها جلت حكمته وعظمت رحمته في آية البقرة بأن فيها اثما كبيراً ، وأن اثمها اكبر من نفعها ، وفي آية المائدة إلى أنها رجس أى شي نجس قذر لضررها البالغ (١) .

#### آراء العلماء والاطباء في ذلك قديماً وحديثاً

وقد ذكر العلماء والاطباء قديماوحديثاً من اضرار الخمرفي الجسم والقلب والكبد والكلى ، وفي الدورةالدموية ، وفي الجهاز العصبي ، وأعضاء التناسل ، وفي الأجنة وفي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي ، وفي النفس والعقل والروح الشي الكثير ونحن نكتفي بأن ننقل مجمل ذلك ونحيل على الأطباء والمختصين لمعرفة تفصيله (٢) .

فهى تفسد المعدة وتمددها ، لأنها ترشح العصارة الهاضمة فيغلظ نسيجها وتضعف حركتها وتنتهى بالسكير إلى الاقهاء وهو فقد شهوة الطعام ، وتسبب التهاب الكلى ، وتمدد الكبد والتهابه وتعوق الدورة الدموية ، لانها لاتتحول إلى دم كسائر الأغدية فتراحم الدم في مجاريه ، وقد توقف الدورة الدموية أحياناً فيموت السكير فجأة ، وتسبب التهاب الجهاز العصبي بما في ذلك عصب البصر .

<sup>(</sup>۱) الرجس بالكسر ويحرك وبفتح الراء وكسر الجيم وأصفه من الرجس وهو شدة صوت الرعد ، وهدير البعير فسمى العمل الشديد في القبح رجسا ، وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز والركس فجعل الرجس الشر والرجز العذاب ، والركس القذارة والرش .

<sup>(</sup>٢) وفي كتاب الحمر بين الطب والفقه للدكتور محمد على الباز وفاء بما عرفه الأطباء من اضرارها حتى الآن .

واذا اصيب السكير بمرض ميكروبي كالالتهاب الرئوى وكثيراً ما يصاب به كان الامل في نجاته ضعيفا جداً ، لان فعل كرات الدم البيضاء يكون على أقل ما يمكن ، وربما تسبب من ذلك غرغرينة في الرئة فيموت المريض حالا . وتودى الى ضعف النسل والى انقطاعه فولد السكير يكون ضعيفا وحفيده يكون أشد ضعفا وأقل عقلا وهكذا يسرى ضعفه الى أولاده طبقة بعد طبقة حتى ينقطع النسل ، ولا سيما اذا سار الابناء على سنة الآباء كما هو الغالب فيهم .

وتوثر في العقل والنفس لا بفساد الادراك والتصور عند السكير فحسببل تضعف نفس القوة العاقلة ، وكثيرا ما ينتهى ذلك الضعف بالجنون ، وقد اشتهر ان بعض الاطباء الاوربيين قال : اقفلوا نصف الحانات اضمن لكم الاستفناء عن نصف المستشفيات والبيمارستانات والملاجئ والسجون .

وقال العلامة الانجليزى المشهور بنتام في كتابه أصول الشرائع الذي ترجمه أحمد فتحي باشا زغلول تحت عنوان ( الجرائم الشخصية ) : ان النبيذ في الاقاليم الشمالية يجعل الانسان كالابله ، وفي الاقاليم الجنوبية يصيره كالمجنون ففي الحالة الاولى يكتفي بالمعاقبة على السكر كفعل وحشى ، وفي الحالة الثانية يجب أن يمنع بطرق أشد ، وقد حرمت ديانة محمد صلى الله عليه وسلم جميع المشروبات المسكرة وهذه من محاسنها اه.

الخمر وأمن الدولة وأسرارها وسياستها ومصالحها العسكرية

وعلى الحمر يعتمد الجواسيس في استخراج الأسرار التي قد يترتب عليها أعظم لأضرار من الرجال المسئولين اذا كانت تتعلق بالحكومة وسياسة الدولة ومصالحها العسكرية فلا يصح ان يكون السكير اميناً على سر من اسرار الدولة ، ولاأن يتولى منصباً ذا خطر من مناصبها ، ولا أن يعتمد عليه فى احسان شئ أو يوثق به فى الوفاء بشئ ، ولا ينوب عن الامة أو يتحدث بأسمها أو يمثلها فى أمر من الامور ، لضعف عقله ونفسه .

ومن اضرارها هو ان السكران على الناس وصيروتها ضحوكة حتى للصبيان ، لفقدانه السيطرة على جوارحه والتوازن في حركاته وسكناته واعماله ، وعدم ضبطه لأفكاره وأقواله : روى ان ابن ابى الدنيا مر بسكران وهو يبول في يديه ويمسح ببوله وجهه كالذى يتوضأ، ويقول: الحمدلله الذى جعل الاسلام نورا والماء طهوراً! اوعرض بعضهم شرب الحمر على بعض فصحاء المجانين فقال له المجنون : انت تشربها لتكون مثلى وانا اشربها لاكون مثل من ؟! .

#### العقلاء والمجربون واضرار الحمر

وقد ادرك العقلاء حتى في الجاهلية شيئاً من هذه الاضرار النفسية والعقلية والاجتماعية قيل للعباس بن مرداس السلمى في الجاهلية : ألا تشرب الخمر فانها تزيد في حرارتك ؟ فقال : ماأنا بآخذ جهلي بيدى فادخله في جوفي ، ولاارضي أن اصبح سيد القوم وأمسى سفيههم .

كما ادركها عن تجربة الشعراء المفتونونبالخمر ، واعترفوا بانها من الادواء غير انهم عرفوا الداء ولم يوفقوا إلى تناول الدواء الناجع فهذا ابونواس يقول :

دع عنك لومى فان اللوم اغراء وداونى بالتي كانت هي الداء .ء

ويقول الأعشى :

و كأس شربت على لـنة وأخرى تداويست منها بها

# اضىرار الخمسر الاجتماعية

أما اضرار الخمر الاجتماعية والدينية فقد صرح بها القرآن الكريم ، قال تعالى في آية البقرة على الاجمال : يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما اثم كبير الآية ، وقال تعالى في آية النساء : يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ، وقال تعالى في آية المائدة : انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسرويصد كم عن ذكر الله وعن الصلاة، وقد تقدم أمثلة لذلك مماوقع لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ، وهم الهداة الأبرار الذين استعاذوا بالله من شربها واضرارها ومفاسدها واستغاثوا برسول الله يطلبون تحريمها .

#### بين حمزة وعلى من جوائر الخمر قبل التحريم

وفى الصحيحين من حديث ما وقع بينهم حادث اعتداء على مال كان طرفاه حمزة ابن عبدالمطلب سيد الشهداء ، وابن اخيه على بن ابى طالب فارس عدنان ، وتدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم للحكم فيه ،ولو لا حلمه وحكمته ، ومكانة حمزة وبلاؤه فى نصرة الاسلام ، وأدب على وفضله وصبره على عمه لما وقف هذا الحادث عند الحد الذى وقف عنده .

وخلاصة هذا الحادث انه كان العلى (١) شارفان أراد ان يجمع عليهما الاذخر (٢) مع صائغ يهودى ويبيعه للصاغة ليستعين بثمنه على وليمة فاطمة رضى الله عنها عند ارادة البناء بها ، وكان عمه حمزة يشرب الحمر مع بعض الانصار ومعه قينة تغنيه – فانشدت شعرا حثته به على نحر الناقتين ، واخذ أطابيهما ليأكل منها الشرب ،فثار حمزة وجب أستمتهما وبقر خواصرهما ، وأخذ من أكبادهما ، فلما رأى على ذلك تألم ولم يملك عينيه ، وشكا حمزة الى النبى صلى الله عليه وسلم ، فدخل النبى على حمزة – ومعه على وزيد بن حارثة مغضبا من ذلك على حمزة وطفق يلومه ، وكان حمزة ثملا قد احمرت عيناه فنظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال له ولمن معه : وهل أنتم الاعبيد لأبي؟! فلما علم النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان سكران رجع القهقرى وخرج هو ومن معه فلما علم النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان سكران رجع القهقرى وخرج هو ومن معه

<sup>(</sup>١) تثنية شارف وهي الناقة المسنة

<sup>(</sup>٢) الاذخر نبات طيب الرائحة .

#### تشديد النكير في السنة على الشارب:

ومن اخطر أضرارها أنها باذهابها العقل تغرى بجميع الجرائم من قتل ، وسرقة ، وزنى وقذف وغيرها ، ولهذا سميت ام الحبائث : روى الطبرانى فى الاوسط من حديث عبدالله ابن عسر رضى الله عنهما ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : الحمر ام الحبائث ، وروى فى الكبير عنه انه صلى الله عليه وسلم قال : الحمر ام الفوحش واكبر الكبائر ، ومن شرب الحمر ترك الصلاة ، ووقع على امه وخالته وعمته .

وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روى أن قيس بن عاصم المنقرى كان شرابا للخمر في الجاهلية فغمز وهو سكران عكنة (٢) ابنته ، وكاد ان يقع عليها وسب ابويه فلما افاق أخبر بذلك فحرمها على نفسه .

#### شرب الخمر والايمان

واشتد النكير في السنة على شاربها حتى وصف بعدم الايمان ، وعلى كل من يكون له أدنى صلة بتهيئة شربها والاعانة عليه — روى احمد والبخارى ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الحمر حين يشربها وهو مؤمن . وفي رواية البخارى تقديم الحمر على السرقة

#### معنى الحديث

وقد اختلف العلماء في معنى الحديث فقال بعضهم: المراد من يفعل شيئا من الزنى والسارق والسرقة وشرب الحمر مستحلا لذلك ، وقيل المراد نفى الايمان الكامل عن الزاني والسارق والشارب حين تلبسه بالفعل ، وقيل هو خبر بمعنى النهى أى يجب الا يفعل المؤمن ذلك . وقد حقق الامام الغزالي في كتاب التوبة من احياء علوم الدين ان المراد بهذا الحديث ان مرتكب هذه الكبائر لا يكون حال ملابسته وارتكابه شيئا منها متصفا بالايمان الاذعاني (٢) بحرمة ذلك ، وكونه من أسباب سخط الله وموجبات عقابه، لأن هذا الايمان أي الاذعاني بحرمة تالك الاشياء — يستلزم اجتناب العصيان .

<sup>(</sup>١) العكنة بالضم ماانطوى و تشى من لحم البطن سمنا ، وغمزها نوع من مقدمات الجماع ، ولعلها هي التي ردت يده ! .

<sup>(</sup>٢) الاذعان الحضوع ، والانقياد والاسراع إلى الطاعة ، والقطع بالعقوبة على العصيان .

#### الملعونون في الخمر

وروى احمد وابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : سمعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أتانى جبريل فقال : يا محمد ان الله لعن الحمر ، وعاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة اليه ، وبائعها ، ومبتاعها ، وساقيها ، ومسقاها ، وروى الترمذى وابن ماجه من حديث أن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحمر عشرة : عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها وحاملها ، والمحمولة اليه وساقيها ، وباثعها ، وآكل ثمنها والمشترى لها ، والمشتراة له

#### عقوبة الشارب في الدنيا

ولم يقف الزجر وتشديد النكير عند هذا الحد بل جاء في السنة المطهرة عقوبة رادعة على الشرب ، ففي أحاديث الصحيحين انه كان يؤتى بالشارب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيضرب بالايدى والجريد والنعال ، وفي حديث أنس عند أحمد ومسلم وأبى داود و الترمذى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الحمر فجلد بجريدتين نحو اربعين .

واختار أبو بكر أن يجلد الشارب أربعين ، لان أكثر ما وقع بين يدى النبى صلى الله عليه وسلم كان اربعين .

وأختار عمر ان يجلد ثمانين موافقة لعلى فى اجتهاده بتشبيه الشارب بالقاذف ، روى الدار قطنى أن عليا كرم الله وجهه قال : اذا شرب سكر ، واذا سكر هذى ، واذا هذى ، وعلى المفترى ثمانون جلدة .

#### الاجماع على عقوبة الخمر والخلاف في المقدار والنوع

وعلى الالتزام بالعقوبة جميع مذاهب المسلمين الا الهم اختلفوا أهذه العقوبة حد ام تعزير ؟ والذين قالوا: الها حد اختلفوا في مقدار الحد أربعون هو أم تمانون؟

فمذهب الامامين : مالك وأبي حنيفة وهو رواية عن الامام احمد رضى الله عنهم أنه تمانون ، واستدلوا بأن ذلك هو ما استقر عليه عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانتهى اليه إجماعهم .

ومذهب الامام الشافعي رضى الله عنه أنه اربعون الا ان الامام لو اراد أن يجلدهم ثمانين جاز له ذلك ، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلد بين يديه اربعون ، وفعل أبو بكر رضى الله عنه ذلك اقتداء به ، وزاد عمر رضى الله عنه فجلد ثمانين لما كثر شرب الحمر .

اما قتل الشارب في المرة الرابعة اذا عاود السكر فمنسو خ بحديث قبيصة بن ذويب الذي رواه عنه أبو داود ، وذكره الترمذي بمعناه عن الزهري عن قبيصة بن ذويب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من شرب الحمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد في المرة الثائثة أو الرابعة فأقتلوه ، فأتى برجل قد شرب فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده .

وحكى ابن المنذر والطبرى وغيرهم عن طائفةمن أهل العلم أن الحمر لاحد فيها وانما فيه التعزير ، واستدلوا بالاحاديث المروية عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وعنالصحابة منالضرب بالجريد والنعال والأردية ، والسياط تارة اربعين واخرى اكثر ، كما استدلوا بما اخرجه عبدالرزاق عن الزهرى من أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يفرض فى الحمر حدا ، وانماكان يامر من حضر أن يضربوه بايديهم ونعالهم حتى يقول لهم : ارفعوا .

#### فلسفة باطلة ومغالطة مفضوحة

ومن هذا تعلم أنه لاقيمة للتغلسف، والمغالطة بان منع السلطات للحمر يزيد من تعلق الناس بها ، ويدفعهم إلى ان يشربوا في الحفاء أنواعاً غير صحية ، وحير من هذا ان تراقب سوقها ليعرض للناس النوع الصحى ! فان الحمر ليس فيها نوع صحى بل كل أنواعها ضار كما عرفت طرفاً من ذلك ، وسياتي له مزيد ان شاء الله ، وان الله ليزع بالسلطان مالايزع بالقرآن .

فهذه افكار كان ينفثهاالمستعمرون تشجيعا على شرب الحمر للقضاء على الوجمى فى الشعوب المستعمرة حتى يدوم لهم الاستعمار والسيطرة ، وكانت تلك سياسة متبعة لفرنسا والمطاليا فى مستعمراتهما بالمغرب والمشرق كما كانت لانجلترا

كما كانو! يشجعون الدعارة العلنية بأن البغاء السرى ينشر الامراض السرية ، وخير منه البغاء العلنى الذى نشرف عليه الحكومات فتنظمه وتجعله صحيا بالكشف على المومسات! لافساد شباب هذه الشعوب ، والقضاء على الحياء والمروءة وسائر القيم الدينية والانسانية فيها .

# أسباب ولع الناس بالخمر مع ما فيها من المضار : ـــ

ان الحمر مع ما فيها من الضرر البالغ ، وسوء العاقبة الحتم فانها من أشد الكبائر انتشاراً بين مختلف الأمم قديماً وحديثاً ، ومن أحبها اليهم ، لأن الشيطان يزينها لهم عفاتن عديدة من لذة الطرب العاجلة ، والنفس مولعة بحب العاجل ، ومن الإذهال عن المكدرات ، وتسرية الهموم والأحزان الى أمد قصير بما تحدثه من نشاط حيوى عارض، وتقوية للطبيعة مؤقتة على حساب اجهاد أجهزة الجسم وأعضائه الرئيسية لا تلبثأن تزول

على أن رد الفعل الذي يعقب ذلك فيضاعف الهموم والأحزان ، ويزيد في الكآبة لا يجعل لهذه المفاتن قيمة تذكر الا عند من يتقاصر نظرهم عن ادراك العواقب أو تسوء حالتهم العقلية والنفسية فيهملون العملية الحسابية التي يجب أن يقوم بها العاقل في منافع ومضار ما يقدم عليه من الأفعال التي يختلط فيها الشر بالخير ،

#### معادلة لابد للعاقل منها

وقد هدى الله جلت حكمته الى مثل هذه الموازنة بقوله تعالى فى الخمر والميسر: بسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما أثم كبير ومنافع للناس أنو إثمهما أكبر من نفعهما ورحم الله الشاعر الذى أدرك رد الفعل هذا أخيراً فقال:

يقولون ان الهم بالراح ينجلي فما بالها زادت على همومى ألا رديا خمار مالى وصحى وماضى أيامى فأنت غريمى

ولهذا يرى بعض الأطباء أن ادمان الحمر نتيجة لجنون سابق ، وليس الجنون نتيجة الإدمان ، ويمثل لذلك بالرجل يصاب بالمالخوليا أو الجنون والأسف الشديد أو بالهستريا أو الأرق يشرب كثيراً لكى يسكر فينسى الحالة التى تنتابه ــ ولكن هيهات أن تنفعه هذه المضاعفات

#### حـذار من قرناء السوء

وقد ثبت بالبحث أن أكثر من يبتلون بشرب الخمر لا يقدمون على ذلك بادئ ذى بدء الا تقليداً لقرناء السوء ومجاراة لهم ، وباغراء منهم ، ولا يشربونها فى أول الأمر الا كرها لبشاعة طعمها ، واشتهار أنها عمل منكر ضار ثم يصير الشرب عادة لهم يعسر عليهم تركه ، وقد يخدعون أنفسهم أو يخدعون بأنه لا ضرر للخمر اذا شربها الإنسان باعتدال ولم يسرف ، وأن شرب القليل منها ان لم ينفع فهولا يضر، ولوعلمو اان شرب القليل يجرالى شرب الكثير بعد ان تتأثر الأعصاب بالشرب مرة بعد أخرى ، ولا تحصل النشوة الا بالإسراف لم يتورطوا ، ولم يقعوا فريسة لهسذا السداء الوبيل .

#### منافع الخمر في الجاهلية أوهام ومضار

واما ماكان يظنه الناس في الجاهلية منافع ومزايا لشرب الحمر ويفتخرون بالتحلى به من شَعور بالعزة ، وإثارة الحمية والشجاعة ، كقول بعضهم : ـــ

ونشربها فتتركنا ملوكسا وأسدا ما ينهنا اللقساء

ومن أنها تذهب البخل والشح ، وتجعل البخيل سخياً كريماً كقول عمرو بن كلثوم

ثرى الرجل الشحيح اذا امرت عليه لما له فيها مهينــ ا

وكقول عبد يغوث بن صلاء بن الحارث في يوم الكلاب الثاني الذي كان بين ملحج وتميم ، ودارت الدائرة فيه علىملحج قوم عبد يُغوث ، وهو آسير محكوم عليه بالاعدام على الرغم مما بذل من نفيس لفداء نفسه: `

وقد كنت نحار الجزور ومعمل ال مطى وأمضى حيث لاحى ماضيسا واصدع بسين القينتسين رداثيا

وانحسر للمشرب الكسرام مطيسي

إلى أن قال:

كانى لم أركب جوادا ولم اقسل لحيل كسرى نفسى عن رجاليا ولم اسبأ الرق الروى ولم أقسل لأيسار صدق أعظموا ضيءناريا

فَانُه جَهَالَة جَهَلاء ، لَأَنَ هَذُه الحَميّة هي الّتي تَثَير الشّحناء وتدفّع للعدّاوة والبغضاء بين السكارى وتغرى بالاعتداء ، ولاحاجة اليها الآن في الحرب، لأنها اصبحتا فنا ، وحسن قيادة من القائد ، وجودة تدريب للجند ، وتخطيطاً لابد فيه من سلامة العقل وصحة النظر ، وأمتياز الفكرو المرابطة في سبيل الله واليقظة والتاهب الدائم لسرَعة الحركة والصبر ومصابرة الأعداء ومغالبتهم فيه ،ومباراتهم في الاستعداد للحرب بمثل العتاد الذي يستعدون به أو يفوقه مما يدخل في قدرتهم ، وقد حث الأسلام على هذا فقال تعالى : وأعدوا لهم مااستطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية . وقال صلى الله عليه وسلم : فيما رواه مسلم والترمذي عن عبدالله بن عباس وضي الله عنهما: الاأخبر كم بخير الناس رجل ممسك بعنانُ فرسه في سبيل الله ، وفي روآية كلما سمع هيعة طار إليها(١)

وأما أنَّفاق المال فَقد كان منفعة حين كان ينفق على الفقراء والمساكين من العشيرة اما الآن فانه يذهب إلى الأشرار من الاجانب والفسقة من المواطنين ، ويضر بالأفراد الذين

يتعاطونها ، وبالحماعة والدولة تبعا لذلك .

واماالعربدة وصدع الارديةوشق الجيوببين القيان فانها الجنون بعينه، والتحلل الاخلاقي الكامل، وفقدان السيطرة على نوازع الهوى والنفس الحيوانية التي هي ميزة الانسان على الحيوان . وقد لقى طرفة بن العبد باعترافه سوء عاقبة هذه العربدة والمجون والسفاهة من الوسط الجاهلي في قوله من معلقته : ــ

> وما زال تشرابي الحمور ولذني وبيعي وانفاقي طريـفي ومتلـدي إلى أن تجافتسني العشيرة كلها وأفردت افراد البعير المعبد

<sup>(</sup>۱) الهيعة صوت يفزع منه ويخشى من هجوم علو .

#### التداوى بالخمر واختلاف الفقهاء فيه

وقد يدفع إلى شربها التداوى بها ، وهى شبهة قوية تستحق البحث ، لانها ان صحت كان فيها مبرر ودعاية جذابة لشرب الحمر ، لأن التداوى مطلوب شرعاً . روى الامام احمد عن انس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ان الله حيث خلق الداء خلق الدواء ، فتداوا ، وغير هذا الحديث في طلب التداوى كثير في السنة الصحيحة وقد اختلف الفقهاء في التداوى بالحمر بعد اتفاقهم على جواز شربها لاساغة الغصة وازالة الاختناق ، ولازالة العطش المهلك اذا لم يجد مايشر به أو يزيل به ذلك سواها .

فقال الجمهور بعدم الحواز مطلقا ، وقال آخرون يجوز بشروط : ــ

الا يوجد دواء من الحلال يقوم مقام التداوى بها .

وان يصفها للدواء طبيب مسلم عدل .

وان يكون المقدار الموصوف للتداوى قليلا لا يسكر .

والا يقصد المتداوى بها اللذة والنشوة .

والا يتجاوز المقدار الذي يحدده الطبيب .

#### ادلة المانعين

واستدل الاولون بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم . ومارواه مسلم واحمد وابو داود والترمذى من ان طارق بن سو يد الجعفى سأل الذي صلى الله عليه وسلم ، وكان يصنعها فنهاه عنها ، فقال : انما أصنعها للدواء فقال صلى الله عليه وسلم : انه ليس بدواء ولكنه داء .

#### ادلة المجيزين

واستدل الآخرون باباحته صلى الله عليه وسلم لبس الحرير لعبد الرحمن بن عوف لمكان حكة به (١) ، وبما ثبت في الصحيحين من انه صلى الله عليه وسلم أذن للعرنيين أن يتداووا بأبوال الابل .

وبظهر أن القول بالمنع يتحمّ فى شرب الحمر لتغذية المعدة أو الدم أو ايجاد شهوة الطعام ، لأنها لا تفيد فى ذلك عاجلا الا لتضاعف الضرر آجلا ، وأما أخذ نقط قليلة لا تسكر لعلاج نوبة قلبية أو فى دواء مركب تغنى فيه نقط الحمر ، ويتغلب عليها:

<sup>(</sup>١) الحكة مرض جلدى يوجب أن يحك المصاب به جلده كالحرب ونحوه .

غير ها فلا يزال يجيزه الان بعض الأطباء ، والاحتياط منعه . وقال الامام البيهةى في التوفيق بين أحاديث المنع التي استدل به الجمهور وبين حديث العرنيين الذي استدل به المجيزون : ان صحت هذه الاحاديث فهي محمولة على النهي عن التداوى بالمسكر والتداوى بالحرام من غير ضرورة ليجمع بينها وبين حديث العرنيين .

#### اختلاف الأطباء ايضا

وقد جرى مثل هذا الخلاف بين الأطباء المحدثين ، وهذه جمل ذكرها صاحب تفسير الجواهر الشيخ طنطاوى جرهرى رحمه الله مترجمة من كتاب الاستاذ كيلوج الامريكى قال تحت عنوان : الاستعمال الطبى للخمر : من كان عنده أقل ريب في أن الحمر سسم غليمتبر بما يكون عند وصولها الى المدة ، فان الغشاء المخاطى يصير محتقنا ويخرج مقدارا من المخاط ليحمى نفسه ، ويرى تمدد المعدة وقواها الدافعة تسرع في اخراج ما وصل اليها بأسرع ما يكون ، ثم ذكر ان الاستاذ ليبيج قال : ان الانسان اذا اعتدل في الشرب قوى جسمه واكتسب نشاطا (۱) , وقد نقض هذه النظرية ثلاثة من علماء الكيمياء الفرنسيين ثم الاستاذ ادوار سميث الانجليزي وقد برهن الثلاثة الاولون على بطلان ما تقدم بقولهم : من العناصر التي تتركب منها الحمر ، وقال الدكتور ملر الاسكتلندى : الحمر لا تشفى من العناصر التي تتركب منها الحمر ، وقال الدكتور ملر الاسكتلندى : الحمر لا تشفى شغى بالحمر ، وقال الدكتور جنسون الانجليزي : ان الخمر ليست ضرورية ألبتة لتستعمل شفى بالحمر ، وقال الدكتور جنسون الانجليزي : ان الخمر ليست ضرورية ألبتة لتستعمل دواء ، وقال في ابطال قولهم : ان الخمر غذاء وانها تحفظ الحسم او تقوى العضلات : ما هذه القوة ؟ ان هي الإ اسم آخر من اسماء السموم ، فقولنا: فلان نشوان معناه مسموم مله ما هذه القوة ؟ ان هي الإ اسم آخر من اسماء السموم ، فقولنا: فلان نشوان معناه مسموم مله ما هذه القوة ؟ ان هي الإ اسم آخر من اسماء السموم ، فقولنا: فلان نشوان معناه مسموم ما هذه القوة ؟ ان هي الإ اسم آخر من اسماء السموم ، فقولنا: فلان نشوان معموم مسموم مله المناء السموم ، فقولنا: فلان نشوان معموم مسموم مسمور السماء السموم ، فقولنا: فلان نشوان معموم مسمور المن المناء السموم ، فقولنا و المناء المسمور المسمور المسمور المسمور المسمور المسمور المسمور المسمور الشعر المسمور ا

شرب النبيسة على الطعام قليله فيه الشفاء وصحسة الأبدان واذا شر بست كشيره فكشيره مزج عليسك ركائسب الشيطان فتكون بين النماحكسين كبومة عمياء بين جماعسة الغربسان فاحسدر بجهدك أن ترى كجنيبة بعسد العشاء تقساد بالأرسان

و الحنيبة الدابة تقاد إلى الجنب و حسبنا في الرد على ذلك مانقلناه عن هؤلاء الأطباءالكبار المجليز وفرنسيين من من براهين علمية داحضة .

<sup>(</sup>١) وقا. اختر بهذا الخنائ بعض الشعراء فأجاز شرب القليل من النبيذ ، وزعم انه مفيد وحذر من شرب الكثير قال :--

وبرهن على ذلك بقوله: اذا أدخلنا الحمر أو أى سم آخر من العقاقير السامة التى تعد بالمئات فى الجسم فان جميع الأعضاء تستعد للمقاومة والمدافعة لاخراجه من الجسم ، ومن هنا كان النشاط. وقال فى نقض قولهم: الحمر تمنع المرض: ان الناس يتعاطون الحمر لامراض مختلفة فاذا كان ما يقولونه حقا فأضرار الحمر أشد فتكا من تلك الامراض بالجسم ، فكيف بها اذا كانت لا تشفى منها شيئا ؟ فان تجارب الأطباء تثبت انها لاتترك اثرا فى النسيج ، وقال فى ابطال قولهم: لا ضرر الحمر الصافية : ان الحمر الصافية هى سم صاف! ا فاذا احتج الشارب بامثال هذا فقد ضل ضلالا بعيدا. لأنه اثبت ان الحمر سم فسواء أكانت الحمر نقية أو مخلوطة فهى ضارة بالصحة .:

وفى أشهر مرجع طبى بريطانى وهو مرجع برايس الطبى يقول الدكتور اويرى. لويس أستاذ الأمراض النفسية فى جامعة لندن : ان الكحول هو السم الوحيد المرخص بتناوله على نطاق واسع فى العالم كله ، ويجده تحت يده كل من يريد أن يهرب من مشاكله ، ان جرعة واحدة من الكحول تسبب التسمم ، وتؤدى الى الهيجان أو الحمود أما شاربو الحمر المدمنون فيتعرضون للتحلل (١) الاخلاقى الكامل مع الجنون .

وثانى هذه العوامل هو اضطراب الشخصية ، وثالث هذه العوامل هى المصاعب والمشاكل التى يواجهها المرء فى حياته مثل الفشل فى أى أمر من أمور حياته كالفشل فى العمل أو الدراسة أو الزواج أو أى شى من هذا القبيل ، فيهرع الى الكأس ظانا أنها تنقذه من همومه فاذا بها الهم الذى لا هم بعده (٢)، ويحاول أزيهرب منها فلا يجد ملجأ منها الا اليها فيظل يتناولها حتى تأتى عليه . . .

# أمريسكا وتحسريم الخمسر

فمشكلة الادمان اعمق من أن ننظر الى ظاهرها فقط ولا يكفى أن نبين أضرارها فان الذى يشرب غالبا لا يجهل ما فيها من أضرار من أجل ذلك كله فقد قامت الولايات المتحدة في القرن العشرين بتجربة تحريم الحمور ، وقد أقر الكونجرس الأمريكي بالاجماع تقريبا منع الحمر بقانون صدر في ١٦ يناير سنة ١٩١٩ وينفذ من بداية يناير ١٩٢٠ ويحرم القانون صناعة الحمر سرا أو جهرا ، وبيعها ، وتصديرها ، واستيرادها ونقلها ، وحيازتها . وكل من يخالف ذلك يعاقب بالسجن أو الغرامة أو كليهما معا .

<sup>(</sup>١) هذا هو اول العوامل في كلامه .

<sup>(</sup>٢) وهذا معنى قول الشاعر العربي الذي قدمناه :

يقولـون ان الهم بالراح ينجل فما بالها زادت عـــلى همومى !

#### موانقة الكونجرس بعد الدراسة والتوعية والاستفتاء

و مد دراسة استنبضة اعتمدت على ما قدمه الاطباء وعلماء الاجتماع والسياسيه ن من دراسات مفصلة عن مدى خطورة شرب الحمر ، وما ينتج عن ذلك من أضرار وافق الكونجرس على القانون ، وتبل أن تقوم الحكومة بهذه الحطوة قامت بحملة توعية واسعة النطاق في جميع وسائل الاعلام حتى يصحب المنع شيئا من الاقناع ، ويكون وقعه مقبولا، وشملت الحملة الاعلامية دور المدارس والمصانع حتى أصبحت هناك مادة تدرس عن أضرار الحمر بل أصبحت جزءا من المواد الدراسية التي يدرسها الطالب في كل مراحل النعليم الابتدائي والثانوي والجامعات، ومبالغة في معرفة اتجاهالشعب أجرى استفتاء عام قبل الاقدام على المنع فوافقت الاغلبية الساحقة على ذلك الاجراء ثم بعد ذلك قام الكونجرس وأعقبه مجلس الشيوخ بالموافقة على المنع .

واستمرت التوعية تواكب المنع وبذلوا في ذلك جهودا جبارة حتى كان عدد ما كتب في هذه الحملة عن أضرار الحمور تسعة ملايين صفحة أى ١٨ ثمانية عشر الف كتاب عدد صفحات كل كتاب ٥٠٠ خمسمائة صفحة أفاضوا في بيان أضرار الحمور الطبية والاجتماعية والاخلاقية .

وبلغت تكاليف هذه الحملة الاعلامية في ذلك العام ققط خمسة وستين مليون دولار غير ان الحكومة الامريكية لم تفلح بعد هذا كله في القضاء على هذه الآفة القاتلة ، والغي قرار المنع .

# أمريكا تعجز عن التنفيذ مع اقتناع الاغلبية الساحقة

ويقول أحد المؤلفين الامريكان :

ان قرار منع الحمر لم يلغ على أساس أن الحمر جيدة أو سيئة ضارة أو غير ضارة ان القرار قد الني على أساس واقعى هو أن المنع قد فشل . (١)

# الدموة الاسلامية وقربها من العقول وأثرها على النفوس

فما أعظم تأثير الايمان بالله ورسله وآثاره ، وما أقرب الدعوة الاسلامية من العقول وما أسرع فعل الدعوة الاسلامية في النفوس وسيطرتها على القلوب ، وما أبرك الارشاد المحمدى ، والنصح القرآني في الامر بالمعروف والنهى عن المنكر الذي صرف

<sup>(</sup>١) (كتاب الحمر بين الطب والفقه)

الصحابة رضوان الله علبهم ومن تبعهم باحسان لى يوم الدين عن شرب الحمر ، ومآثم أخرى من عمل الشيطان بآيتين من سورة المائدة مهد لهما بآية من سورة البقرة وآية من سورة النساء ، وكره اليهم الاثم والفسوق والعصيان : امروا فى الاولى من الآيتين باجتنابها فاجتنبوهاو نهوا فى الثانية عنها فلم يقارقوها بعد ذلك ، فهم مؤمنون ولا يشرب الشارب الحمر حين يشربها وهو مؤمن انتهوا عنها فورا من غير تلكو ولا لجاج بل مجوا ما بافواهم منها ، وأراقوا ما فى كئوسهم ودنانهم فى شوارع المدينة .

#### المخدرات

وأما الحشيش (١) والافيون (٢) والكوكايين (٣) والهروين (٤) والقات (٥) وما اليها مـن المخدرات والمغيبات والمفترات فهي أشد فتكا وأعظم ضررا .

يقول ابن تيمية رضوان الله عليه: ان الحمر حرمت لضررها في جسم الانسان وعقله، وما ينتج عن ذلك من امور ومشاكل واضطرابات، وان هذه الاسباب نفسها تدعو الى تحريم الحشيش، لان الحشيشة أشد خبثا واكثر ضرراواكبر ايذاء الفرد والمجتمع من الحمر، لذلك يجب ان تكون مكافحتها اشد وحدها أعنف من حد المستعمل الحمر، ويرى ابن تيمية ان هذه الحشيشة موجبة لسخط الله وسخط رسوله وسخط عباده المؤمنين، لانها مشتملة على ضرر في دين المرء وعقله وخلقه وطبعه، وتورث الحيالات الفاسدة والجنون، وهي محرمه بمنزلة غيرها من المسكرات اه.

#### تحريم التداوى بالحمر معجزة اسلامية

اذن فلا شك ان ما كشفه علم الكيمياء من اضرار الحمر يثبت معجزة من معجزات القرآن الكريم الذى وصف الحمر بانها رجس ، اخبارا بالغيب، ويثبت معجزة من معجزات خاتم المرسلين الذى قال : انه ليس بدواء ولكنه داء : من طريق الوحى لا من طريق التجربة والتحليل ، فليعتبر بهذامن كان له قلب أو القى السمع و هو شهيد، ، وليعتبر بهشباب

<sup>(</sup>١) نبات تستخرج منه مادة مسكرة .

ز(٢) كلمة فارسية لعصارة لبنية تستخرج من نبات الخشخاش يستعملها الملمنون للتخدير .

<sup>(</sup>٣) مادة مخدرة تستخرج من اوراق شجرة الكوكا وتستعمل في الطب كمخدر موضعي ، ويرغب فيها المدضون على المخدرات .

<sup>(</sup>٤) مركب كيمائي من أخلاط مخدرة

<sup>﴿</sup> هِ ) نبات مخدر يزرع باليمن بمضفون أوراقه للتخدير .

الاسلام فيعملوا بشريعة نبيهم معجزة الشرائع التي لاتز ال تتلاحق نتائج العلوم ومباحث. العلماء ، وتتضافر على تأييدها ، وعليهم أن يقاطعوا الخمر ويحاربوها كما حاربتها الامم التي ادركت ضررها من طريق العلم ، والله الهادى الى سواء السبيل .

## نجاسة الحمر :

نزلت آية تحريم الحمر الحاسمة : آية المائدة فلم تترك شبهة لمشتبه فى التحريم لما اشتملت عليه من المبالغة فى ذمها باكثر من منفر من شربها ، فقرنتها بالانصاب والازلام أعلام الوثنية وطواغيت (١) الشركحتى قال عمر رضى الله عنه عندنز ولها : أقرنت بالانصاب و الازلام بعدا لك وسحقا ؟! وجعلت من عمل الشيطان لكثرة ما ينشأ عنها من الشرور و الآثام و اثارة . العداوة و البغضاء و الصد عن ذكر الله وعن الصلاة ، و نصت على أنها رجس .

## كلمةالرجس في القرآن ومعناها

الرجس كلمة تدل على منتهى القبح والقذارة ، وعلى النجاسة الحسية والمعنوية ، وقد ذكرت كلمة الرجس في القرآن الكريم في تسع آيات منها الآية ١٤٥ من سورة الانعام : قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة أو دما مسفوحا اولحم خزير فانه رجس الآية ، وهي فيها بمعنى النجاسة الحسية ، ومن هنا قال جمهور الفقهاء: ان الحمر نجسة العين نجاسة حسية كنجاسة البول والدم ، واستدلوا بهذه الآية وقال بعضهم : أنها نجسة نجاسة مغلظة حتى لو اصاب ثوبا اكثر من مقدار الدرهم منهالاتجوز الصلاة فيه، وقالوا: لا يجوز تمليكها، ولا تملكها، واستدلوا بماروى من الاحاديث في ذلك منهامارواه مسلم عن ابن عباس : أن رجلااهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية (٢) خمر ، نقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل علمت ان الله حرمها قال : لا، قال : فسار رجلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : م ساررته ؟قال : أمرته أن يبيعها فسار رجلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الحائزة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال في الشاة الميتة : هلا اخذتم اهابها (٣) فدبغتموه فانتفعتم به ؟الحديث عليه وسلم كما قال في الشاة الميتة : هلا اخذتم اهابها (٣) فدبغتموه فانتفعتم به ؟الحديث عليه وسلم كما قال في الشاة الميتة : هلا اخذتم اهابها (٣) فدبغتموه فانتفعتم به ؟الحديث عليه وسلم كما قال في الشاة الميتة : هلا اخذتم اهابها (٣) فدبغتموه فانتفعتم به ؟الحديث عليه وسلم كما قال في الشاة الميتة : هلا اخذتم اهابها (٣) فدبغتموه فانتفعتم به ؟الحديث عليه وسلم كما قال في الشاة الميتة : هلا اخذتم اهابها (٣)

<sup>(</sup>١) جمع طاغوت وهو كل رأس ضلال والشيطان وكل معبرد من دون الله والطواغيت أيضا بيوت الأصنام .

<sup>(</sup>٢) الراوية — القربة التي فيهاالحسر سماها مرة براوية ومرة بمزادة وهما بمعي واحدور بما قالوا مزاد بغير(هاء).

<sup>(</sup>٣) الإهاب الجلد .

# حكم الخمر اذا تخللت وحكم تخللها

واختلفوا فى حل اكلها اذاتخللت فذهب — الجمهور إلى انه لايجوز تخللها بعمل آدمى ، لان النبى صلى الله عليه وسلم استؤذن فى تخليلها فقال : لا ونهى عن ذلك ، وقال عوم منهم الليث بن سعد والثورى والاوزاعى والكوفيون : لاباس بتخليلها ، ولابأس بأكل ما تخلل منها بمعالجة آدمى وعمله ، ومذهب المالكية أنها اذا تخللت بذاتها جاز اكلها

#### أسئلة حول مايدخل فيه الكحول

وقد سالنا بعض المواطنين عن استعمال الكولونيا والروائح التي يستعمل في حلها السبرتو هل يجوز التطيب بها شرعا أو لايجوز ؟ فأجبنا فيما يأتي باختصار :

من العلماء من قال بعدم نجاسة الحمر كربيعة والليث بن سعد والمزنى صاحب الشافعي وابن لبابة وابن الحداد والتتائي من الما لكية ، وأن تحريمها لضررها بالعقول ، وهذا معنى كونها رجساً في آية المائدة : ياايها الذين آمنوا انما الحمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . واستدل سعيد بن الحداد على طهارتها بسفكها في طرق المدينة المنورة قال : ولو كانت نجسة لما فعل ذلك الصحابة رضوان الله عليهم ، ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما نهى عن التخلى (١) في الطرق .

فلاشي في استعمال الكلونيا والروائح التي يستعمل في حلها السبرتو الابيض وغيره على أن الجمهور الذين يقولون بنجاسة الحمر والسبرتو خمر ، لأنه مسكر، وكار مسكر خمر منهم من يقول بجواز التضمخ (٢) بالنجاسة مع الكراهة فاستعمال الكولونيا والراوثح التي يستعمل في حلها السبرتووان كانت نجسة فالتطيب بهامكروه، والمكروه على فعله .

ولاشك ان القول بمجرد الكراهة في الحمر التي استحالت إلى صلاح ، وفي النجاسات المعنوية التي لا يعافها الطبع ، ولا تنفر منها النفس كنجاسة الحمر معقول ، وليس فيه بعد روالله اعلم .

<sup>(</sup>١) أي قضاء الحاجة .

<sup>(</sup>٢) التضمخ للتلطخ

#### الحمر عند اهل الكتاب

بينا في ماتقدم خلاف العلماء في تحريم القليل الذي لايسكر من غير حمر العنب ومن الشبه التي يستدل بها الذين يذهبون إلى اباحة مادون القدر المسكر مما سوى خمر العنب أن الأديان السابقة كانت تحل الحمر ، ولاتمنع الا السكر ، وهذا على فرض صحته (١) لايدل على عدم تحريم ذلك في الاسلام الذي يعتبر مكملا للأديان السماوية على ما اقتضته حكمة الله من التدرج والترقى في التشريع.

فقد ورد في العهدين القديم والجديد من تبشيع السكو والتنفير منه مايعتبر تمهيدا حسنا لتحريم الحمر قليلها وكثيرها في الاسلام .

من ذلك ماجاء في نبوة أشعياء عليه السلام من العهد القديم : ويل للمبكرين صباحا يتبعون المسكر وللمتاخرين في القمة تلهيهم الحمر ، وصار العود والرباب والدف والنأى والحمر ولائمهم ، وإلى فعل الرب لا ينظرون وعمل يديه لايرون ، لذلك سبى شعبى لعدم المعرفة وتصير شرفاؤه رجال جوع ، وعامته يابسين من العطش لذلك وسعت الهاوية نفسها وفغرت فاها بلاحد : وقال بولس في العهد الجديد من رسالته إلى اهل أفسوس : ولا تسكروا بالحمر الذي فيه الحلاعة ونهي عن مخالطة السكيرين ، وجزم بأن السكيرين لايرثون ملكوت السماوات .

والعجب من قول الشوكاني في ارشاد الفحول ــ مع هذا ــ: قد تأملت التوراة: والانجيل فلم اجد فيهما الا اباحة الحمر مطلقا من غير تقييد بعدم السكر .

(١) لا ن من اهل الكتاب من يعتقد أن الحمر حرام مطلقاً ، وفي النصوص الآتية من العهدين القديم والجديد مايوريد ذلك ، وعلى كل حال سواءكان المحرم عندهم شرب الحمر مطلقاً أو للسكر فالأحذ بمثل قول القائل :

فان لم تكن حلا على دين احمد أدرها على دين المسيح ابن مرم جهل وفسوق ، وكفر مع الاستحلال.

#### الشريعة الاسلامية احكامها وحكمها لسعادة البشر

ايس أدل على أن الله سبحانه وتعالى بعث النبيين للناس مبشرين ومنذرين ، وانزل معهم الكتب بالحق ، وأرسل خا تمهم محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة العامة الحالدة رعاية لمصالحهم، وارشادا الى سبيل سعادتهم فى الدنيا والاخرة من قوله جلت حكمته كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، وما اختلف فيه الاالذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ، والله يهدى من يشاء الى صراط مستفيم الآية ٣٠٧ من سورة البقرة ، ومن قوله تعالى عظمت رحمته لنبى الرحمة : وما أرسلناك الارحمة للعالمين الآية ١٠٧ من سورة الانبياء . ث

فتحقيق مصالِح العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة بجلب النفع لهم، ودفع الضرر عنهم هو المقصد الأول والحكمة العامة في تشريع الاحكام الالهية (١) ولكل حكم من الاحكام التفصيلية حكمة في كتاب الله أو أسباب نزول آياته أو في السنة الصحيحة يبيبنها المفسرون ، وأصحاب السنن وشراح الاحاديث النبوية والائمة المجتهدون ، يقول تعالى يعد تشريع الوضوء والغسل والتيمم : ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهر كم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الآية ٦ من سورة المائدة ، ويقول تعالى في ترع القبلة : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمني عليكم ولعلكم تهتدون الآية ١٥٠ من سورة البقرة ، ويقول تعالى في شرع الصلاة : اتل ما اوحى البك من الكتاب واقم الصلاة ، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية ٤٥ من سورة العنكبوت ، ويقول تعالى في التكليف بالصيام : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآية ١٨٣ من سورة البقرة ، ويقول تعالى في الحكمة من تشريع القصاص : ولكم في القصاص حياة ياأولى الألباب لعلكم تتقون الآية ١٧٩ من سورةالبقرة ، ويقول جل شأنه في الاذن بالقتال : أذن للذينُ يقاتلون بأنهم ظلموا ، وان الله على نصرهم لقدير الآية ٣٩ من سورة الحج .

<sup>(</sup>١) فالتحقيق أن أحكام الله تعالى قائمة على رعاية مصالح العباد ، وهو اختيار اكثر المتأخرين من الفقهاء ، وأما نفور بعض المتكلمين من تسمية رعاية هذه المصالح بالعلة أو الغاية أو الفرض فسببه أن كلا من العلة والغاية والفرض يشعر بحاجة الحاكم ، والله تعالى منزه عن الحاجة ، ولو اريد بها مايقصد به تكميل عباده كانت رعايتها نوعا من الكرم والرحمة ، ومظهرا من مظاهر العدل والحكمة .

## احكام الشارع لاتخلو من حكمة

وهكذا دل الاستقراء على ان للشارع الحكيم فى كل حكم من احكام الشريعة الاسلامية حكمة ، وقد خرج علماء أصول الشريعة الاسلامية من هذا الاستقراء، ومن تعرف مصالح الناس فى الواقع وعلى الطبيعة ، ومن النظر فى مدى توقف صلاحهم عليها ، وسعادتهم بها، ودرجة افتقارهم اليها قوة وضعفا أنها تنحصر فى انواع ثلاثة : مصالح ضرورية ، ومصالح حاجية ، ومصالح تحسينية .

#### الضروريسات او الكىليبات الخمس

وعرفوا المصالح الضرورية بانها الامور التي تقوم عليها حياة الناس ولا تستقيم الا بهـا بحيث اذا فقدت فسدت حياتهم وعمت فيهم الفوضى ، واختل النظام ، وانعدم الأمن والاستقرار ، وهلكسوا او كسادوا .

واجملوها في خمسة اشياء : حفظ الدين ، والنفس ، والعقل ، والعرض، والمال وقالوا: انها روعيت في جميع الاديبان ، وقد شرع الله تعالى لكل امر من هذه الامور الحمسة احكاما تكفل ايجاده ، واحكاما تكفل حفظه .

فشرع لايجاد الدين وجوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ، وسائر العقائد ، واركان الاسلام الحمسة ، واصول العبادات ، والمعاملات والأخملاق واوجب المدعموة اليمه .

وشرع لحفظه احكام الجهاد لقتال من يحاول العدوان عليه او يفتن مسلما ليرجمع عن دينه او يقفعقبة في سبيلالدعوة اليه، وعقوبة (١)من يرتد عنه او يبتدع فيسه ماليس منسه .

ومن هنا لخصعلماء الأسلام وظيفة من يلى أمور المسلمين فى شرافة الدين وسياسة الدنيا وشرع لايجاد النفس النكاح للتوالد والتناسل ، وبقاء النوع .

وشرع لحفظهما ا يجاب القصاص او الدية والكفارة على من يعتدى عليهما، واوجب دفع الضرر عنها، وحرم ان يلقى بهاا لى التهلكمة .

وشرع للعرض (٢) الزواج للعفاف وتكوين اسر طاهرة بنشأ فيها الأولاد بين ابويسن طبيعيين ، وتتوافر عاطفة الابوة الحقة مع عاطفة الأمسومة .

<sup>(</sup>١) لئلا يفتتن به غيره .

 <sup>(</sup>۲) العرض يطلق على موضع العفة ، والمدح والذم من الا نسان ، وعلى مايصونه من نفسه أو من يلزمه من حرمه
 وأهله ، وعلى مايفتخر به الا نسان من حسب وشرف .

وشرع لحفظه حد الزانية والزاني ، وحد القذف.

وشرع لايجاد المال ايجاب السعىلتحصيل الرزق بالتجارة والزراعة والصناعة وسائر انواع العمل المشروعـــة

وشرع لحفظه تحريم السرقة وحمد السارق والسارقة ، وتحريم اتلاف مال الغير وتضمين قيم المتلفات ، وتحريم الغش والخيانة ، والتزويرواكل اموال الناس بالباطل ، واوجب الحجر على السفية وذى الغفلة .

واما العقل فقد وهبه الله للانسان ، وفضله به على كثير ممن خلق ، واستأهله لخلافته في الارض .

وشرع لحفظه وبقائه في سلامة ونشاط وكمال تحريم الحمر ــ موضوع كلامنا ــ درشرع حداً وعقوبة صارمة على من يتناولها او يتناول اى شئ يماثلها في الاضرار بــه من المخدرات والمفترات

# ما هي ؟ وأحد هي أم تعزير ؟

وهى ثمانون سوطا عند مالك وأبى حنيفة وفى رواية عن أحمد رضى الله عنهم ، مستداين باجساع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على ذلك : روى الامام البخارى من حديث السائب بن يزيد : قال كنا نوتنى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وامرة ابى بكر ، وصدر من خلافة عمر فنقوم اليه بايدينا ونعالنا وارديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد اربعين حتى اذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين ، واما ماروى من جلد على أربعين بعد عمر فلم يصح .

وهى أربعون سوطاً عند الشافعى ، وفى رواية عن احمد رضى الله عنهما ، وحجة الشافعى ومن وافقه أن النبى صلى الله عليه وسلم انما جلد أربعين كما جاء فى صحيح مسلم قال : حدثنا أبوبكر بن أبى شبية حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يضرب فى الجير بالنعال والجريد أربعين ، و أما زيادة عمر فهى تعزير والتعزير الى رأى الامام لن شاء فعله وان شاء تر كه بحسب المصلحة فى فعله و تر كه (١).

<sup>(</sup>۱) التعزير في الاصل من العزر وهي المنع ويطلق على اللوم والتأديب والضهرب الشديد وعلى العقوبة دون الحد ، لأن كل ذلك يمنع من معاودة القبيح ويطلق على التوقير والتعظيم والاعانة والنصر ، ضد ومنه قوله تعالى: وعزدوه ونصروه الآية ۱۵۷ من سورة الاعراف في الشداء على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصاره لأنهم منعوه حتى لا يقوى عليه عدو والمراد بالتعزير في قولة تعالى ليومنوا بالله ورسوله ويعزروه ويرقروه ويسمحوه . الآية ۹ من سورة الفتح التي تعود فيها الضمائر على الله سبحانه تعزير دينه ورسوله بالمنعة والنصرقال جعل بعضه الله وبعضها لرسوله فقد ابعد اه .

## بم تئبت هذه الحريبة

وتثبت هذه الجريمة بأحد الأمور الآتية :ـــ

بشهادة رجلين تتوانمر فيهما الشروط العامة الشهادة من العقل والبلوغ والعدالة والحفظ وعدم العداوة والقرابة والمحاباة .

وبالاقرار ويكفى فيه ان يقر درة عند الائمة الاربعة مع مراءاة شروط الاقرار . وبالرائحة تفوح من فمه وتعتبر وحدها دليلا على الشرب عند الامام مالك اذا شهد بها شاهدان، ولاتعتبر كذلك عند أبي حنيفة والشاذمي، لاحتمال الاكراه على الشرب أو انه أكل نباتا أو شرب شرابا تشبه رائحة وائحة الحمر كشراب التفاح والسفر جل كما قال الفائل ينكر اتهامه بشرب الخمر :

يقولون لى: انكه (١)قد شربت مدامة فقلت لهم: لاقد شربت السفرجلا والحدود تدرأ بالشبهات.

وبالسكر عند الامام مالك وعند الامام أبى - نيفة يعتبر السكر دليلا على الشرب ، فاذا شهد على شخص اثنان بأنهما وجداه في - الة سكر ووجدت فيه الرائحة وجب عليه حد الشرب .

ولايرى الامام الشافعي السكر دليلا على الشرب لاحتمال انه احتقن بها أو استعطها (٢) أو شربها لعذر من غلط أو اكراه .

وبالقي عو حده عند الامام مالك، ولا يرى الامام ابوحنيفة والشافعي القييُّ وحده دليلا على الشرب.

وحجة الامام مالك أن عمر رضى الله عنه حد قدامة لما شهد علقمة أنه رآه يتقيأ الحمر ، وقال عمر : من قاءها فقد شربها ، وكذلك قال عثمان رضى الله عنه لما شهد رجلان على الوليد بن عقبة : احدهما أنه رآه يشربها ، والآخر أنه رآه يتقيوءها : لمنه لم يتقيأها حتى شربها وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد منهم فكان اجماعا ولعل ذلك لم ينهم وعثمان رضى الله عنهما ولعل ذلك لم يشبت عنداً بي حنيفة والشافعي أور أيا أن ذلك كان اجتهادا من عمر وعثمان رضى الله عنهما

<sup>(</sup>١) تنفس لتعرف را'ىحة فمك لمن يشمها .

<sup>(</sup>٢) أي ادخلها في أنفه يقال : استعط الدواء اذا أدخله في انفه .

## شروط توقيع هذه العقوبة

وثوقع هذه العقوبة بشروط يجب تحقيقها في مرتكب هذه الجريمة وهي ان يكون. مسلما فلا يحد غير المسلم ، لقوله صلى الله عليه وسلم في اهل الكتاب : اتر كوهم ومايدينون فالحمر لهم كالخل لنا ،والخنزير لهم كالشاة لنا(١) ولكن يعزر المتظاهر منهم بشر بها على التظاهر لاعلى الشرب ،لانه يشيع منكرا في دار الاسلام .

مكلفا بأن يكون بالغا عاقلا ، وأن يكون مختارا غير مكره على شرب الخمر ، وان يكون غير مضطر إلى شربها ، وأن يكون على علم بأن مايشر به خمر سواء علم أنه من عصير العنب أو غيره أو علم أن كثيره مسكر أم لم يعلم شرب منه مقدارا يسكر أو لايسكر عند الحمهور ، وعند الحنفية لا يحدا ذا علم أن كثيره يسكر و لكنه شرب منه مقدارا لايسكر

وضيطوا المصالح الحاجية بأنها الامور التي يحتاج اليها الناس في تخفيف أعباء الحياة ومشاق التكاليف، وتيسير سبل العيش، ولايترتب على فقدها مايترتب على فقدالضروريات من الفيق والحرج مايعنتهم ويشق عليهم .

## سماحة الإسلام واليسر في شريعته

وفى الشريعة الاسلاميه احكام وافية برفع الضيقوالحرج عن العباد، كالرخص فى العبادات من طهارة وصلاة وصوم وغيرها ، وكالا ستثناء من شروط القواعد العامة فى عقود المعاملات ،كاستثناء السلم والاجارة من عدم جوازبيع المعدوم ، لأن من شروط المعقود عليه أن يكون موجوداً ، والمسلم فيه والمنفعة غير موجودين عند عقد السلم والاجارة ، وكاغتفار الجهالة فى المزارعة والمساقات وبيع الغائب لحاجة الناس لذلك

وقد نوه تعالى بهذه الأحكام وامتن فقال عز من قائل: مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الآية ٦ من سورة المائدة ، وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج الآية ٧٨ من سورة الحج ، وقال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم العسر الآية ١٨٥ من سورة البقرة

وطلب التيسيروعدم التعسير على العباد أصل فى الاسلام عقيدة وعبادات ومعاملة واخلاقاً اجمله صلى الله عليه وسلم فى الحديث الكريم: بعثت بالحنيفية السمحة الحديث وصرح به فى احاديث كثيرة من اشهرها مارواه انس: يسروا ولاتعسروا وبشروا

<sup>(</sup>١) هذا نص أن ضح في أن أهل الكتاب أو أن منهم من يدينون بحل الخمر و لحم الحنزير

ولاتنفروا، ومنها أخذ الاصولسيون قاعدة: المشقة تجلب التيسير، وهي أصل لجميع الرخص التي شرعها الله توفيها وتخفيفا عن المكلفين عندالاسباب التي تقتضي التخفيف كالمسفر والمرض والاكراه والنسيان ونحوها.

#### التحسينيات

وقالوا عن التحسينيات انها الكماليات التي تتحسن بها حياة الناس وتتكامل وتطيب غير انها اذا فقدت لايتعرضون للهلاك والدمار كما لو فقدوا المضرويات، ولايصيبهم عسر ومشقة ، كما اذا فقدوا الحاجيات لكن تكون حياتهم دون المستوى الذى تطمح اليه الفطرة السليمة ، وتتطلع اليه العقول الراجحة ، والنفوس العالية ، والأذواق الراقية من الرخاء ورغد العيش ولينه.

وقد شرع تعالى لذلك جلت نعمه فأباح الزينة التي أخرجها لعباده والطيبات من الرزق ، قال تعالى : يابنى آدم خلوا زينتكم (١) عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولاتسرفوا ، انه لايحب المسرفين ، قل من حرم زينة (٢) الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق الآيتان ٣١ ـ ٣٢ من سورة الاعراف .

وشرع الطهارة والنظافة في الابدان والثياب والمآكل والمشارب والمساكن ، وجعلها من الايمسان، وندب إلى النوافل والقرب في العبادات والمعاملات والعادات ، وأرشد إلى أكرم اساليب الحياة والعيش ، وأجمل مناهج الآداب والسلوك .

<sup>(</sup>۱) الزينة الزخرفة والحسن ، والمراد بها هنا الثياب الحسنة ، والمراد بأخذها ستر العورات والتجمل بها واظهار نعمة الله فيها ، و ترك العادة الجاهلية المنكرة التي كان عليها العرب غير القرشين وهي الطواف بالبيت عراة والمطلوب من ذلك يختلف كما قال عمر رضى الله عنه باختلاف حال الانسان في السعة والضيق كالنفقة : قال تعالى : هلينفق ذو سعة من سعته ، ومن قدر عليه رزقه فلينفق عما آتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما آتاها الآية ٧ من سور ةالطلاق ، فمن عنده ثوب واحد يستر جميع بدنه فليستر به جميع بدنه ويصل به فان لم يستر الا النورة كلها أو النورة المنطقة – وهي السواتان فليستر به مايستره ، ومن وجد ثوبين مهما يكن نوعهما أو أكثر فليصل بهما أو بها ، وقد عد الفقهاء من اعذار ترك الجمعة والجماعة فقد الرجل الثياب الملائقة به بين امثاله حتى العمامة العالم .

<sup>(</sup>٢) وزينة الله النحرج لعبادة أنواع لا تكاد تحصى فالمال والبنون زينة ، والحلى زينة ، والحيل المسومة والمراكب الفارهة ، والمتصور المشيدة ، والحدائق الغناء ذات البهجة بالوان نباتها وازهارها زينة، والفنون الجميلة وآثارها زينة ، فجاء الاسلام دين الفطرة السليمة والجمال والكمال ينكراشد الانكار على اللين حرموا زينة الله التي الحرج لعباده ، وما رزقهم الله من الطيبات فقراء على الله ، وللا مام مالك رضي الله عنه ود مشهور بالآية على يحى بن يزيد النوفلي الذي أخذ عليه ماأباحته يرجع اليه في كتاب العلم من احياء علوم الدين للا مام الغزالي .

ويتبين مما تقدم أن الزم الأحكام لمصالح الناس الضروريات ، ويليها الحاجيات فالمتحسينات لابهمامكملتان لها، والتحسينات مكملة للحاجيات فلايصح العمل بحكم تحسيني اذا كان في العمل به اخلال بحكم ضروري ، مثال ذلك أن يتوقف اجراء عملية جراحية ضرورية على كشف العورة ، لأن ستر العورة تحسيني والعلاج ضروري فيباح كشفها .

## ادثالة لايضاح التفرق

ويمكن أن يمثل لتوضيح الفرق بين المصاحة اضرورية والحاجية والتحسينية من المسائن بالمسكن الذي يكون في حدود مايكن الانسان ويقيه شدة الحر والبر ، ، ولوكان كوخاً أو مغارة في جبل أو بيتا من شعر ، فانه مصلحة ضرورية له ، وبالمسكن الذي يكون فوق ذلك صحيا ذا ابواب ونوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة يتجدد منها الهواء ، وتدخل الشمس ، فانه مصلحة يحتاجها الانسان ، وبالقصر الذي يتوافر فيه مع ذلك الأثاث الفاخر والمرافق المريحة ، ووسائل الحياة الطيبة الكريمة ، والعيش الهني المستحسن .

كما يمكن مثل ذلك في ملبس الانسان ، وماكله ومشربه ، ففيها الضرورى ، والحاجى والتحسيني .

ومثل الفرد المجتمع اذا تحقق لافراده وجود ضرورياتهم وحاجياتهم وتحسينياتهم وحفظت مما يخل بها فقد تحقق له مايكفل مصالحه وصار مجتمعا را قيا صالحا ، واذا اختل شيء منها كان لاختلاله من الأثر ماله في الافراد (١) .

لبيت تخفق الأرواح فيسمه أحسب إلى مسن قصر منسف ولبسمس عبساءة وتقرعيى أحسب إلى مسن لبسم الشفوف واكسل كسسيرة في قعربيني أحسب إلى من اكسل الرغيسف

<sup>(</sup>۱) فى الشعر العربى الأبيات الآتية التى لم ينسبها سيبويه فى شواهد النحو : ونسبها بعضهم إلى ميسوالن كملابيه وهى امرأة بدوية تزوجها معاوية رضى الله عنه ، ونقلها من البادية إلى الحضر ، وهى ام ولده يزيد ، وهى تشير إلى هذه الفروق ، وان كانت قد فضلت فيها الفهروريات على الكماليات لضيق نفسها بظروف مع أمير المؤمنين :

#### الحدود حكمتها واهميتها في الاسلام

وحرصامن الاسلام على تحقيق ضروريات الناس شرع تلك الحدود الزاجرة الرادعة محافظة علىالدين ، والنفوس ، والعقول ، والاعراض ، والاموال ، وشددفى وجوب اقامتها : روى النسائى وابن ماجه عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : حد يعمل (١) فى الارض خير لأهل الارض من أن يمطروا اربعين صباحا .

وروى أن فاطمة المخزومية سرقت شيئا من المتاع ، وعز على بنى مخزوم أن تقطع امرأة منهم فى سرقة ، وهم بطن من اشرف بطون قريش ، ورهط خالد بن الوليد رضى الله عنه ، فاختاروا أسامة بن زيد ، وكان من احب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع فيها ويرجو الرسول أن يغفر لها زلتها ، ويدرأ عنها الحد فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وانكر على اسامة ذلك قائلا : أتشفع فى حد من حدود الله ؟ مقام فاختطب الناس ، وقال : انما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا اذا سرق الشريف فيهم تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد ، والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فيهم تركوه واذا سرق الدارقطني والبيهقي في السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال : ادروا الحدود ، ولاينبغي للآمام تعطيل الحدود أي لايجوز ترك اقامة شي منها بعد ادروا على وجه لامجال فيه للشبهة.

وهذه الحدود فى الواقع من مميزات الاسلام ، وميزات شريعة الله تعالى العالم بمصال عباده ، وأدوائهم وادويتها ، وامراضهم وسبل الشفاء منها، فلو قتل القتلة والبغاة لكا فى القصاص حياة (٣) ، ولو قطعت ايدى اللصوص التى ارخصتها (٤) السرقة والحيانة إ

<sup>(</sup>١) أي ينفذ فيمن يستوجبه أنفع من ذلك ، حتى لا تنتهك حرمات الله تعالى فيغضب .

<sup>(</sup>٣) أدرك هذا للعرب فقالوا : القتل أنفى للقتل .

<sup>(</sup>٢) أي يرفعه عنها ولا ينفذه فيها .

<sup>(</sup>٤) لما قال أبو العلاء عن قطع يد السارق و السارقة :

يد بخمس مثين عسجد وديت مابالها قطعت في ربع دينار ؟ اعتبر علماء الشريعة ذلك زندقة منه ، واعتراضا على حد السرقة ، فاجابه علم الدين السخاوى : عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الحيانة فافهم حكمة البارى

والذين يحسنون الظن بفيلسوف المعرة يتاولون ذلك بأنه أراد التنبيه هإلى البحث من الحكمة ، وبيانها ، ونصاد السرقة أى أول مقدار يستوجب القطع ربع دينار عند الانممة : مالك والشافعي واحمد ، وعند ابي حنيا هينارا ومايساوى ذلك ، وعلى التقديرين الفرق كبير بينه وبين ديتها اذا قطعت ، والحكمة مااشار اليعملم الدين السخاوى ، لأن الأمانة قمة الةيم الاسلامية ، والخيانة أم الحرائم لا يأمن الناس معها على أموالهم ولا أرواحهم ، فكثيرا ماتتبع الأرواح الاموال في الهلاك على أيدى الصوص اذا شعر بهم أهلها وقاوموهم

كان فى ذلك قضاء على الجرائم المروعة التى تنزل بالمجتمع من الأضرار أضعاف ما ينزل بهم من عقاب ، ولو رجم الزناة المحصنون ، وجلد غير المحصنين ، والقذفة والسكارى لكان فى ذلك قضاء على ما يتسببون فيه للناس من أذى وأضرار أضعاف ما يلحق بهم من أذى وأضرار .

## الحدود لوضع حد للاجرامو العد وان

على ان تنفيذ هذه الحدود سيحد من الاجرام والعدوان او يقضى عليه فيحد مسن تنفيذها او تنتهى موجباتها فتنتهى ، لانها انما شرعت للاصلاح لا للقسوة ، يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عن هذه الحدود : انما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهى صادرة عن رحمة الحلق والاحسان اليهم ، ولهذا ينبغى لمن يعاقب الناس على ذنوبهم أن يقصد بذلك الرحمة والاحسان اليهم ، كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معالجة المريض آه . . ويويد انها للاصلاح ورحمة المجتمع لا للقسوة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع في زمن المجاعة . رواه الحطيب في التاريخ ، وعمل بذلك عمر رضى الله عنه عام (١) الرمادة ، وأنهاتدراً بالشبهات أخرج ابن عدى من حديث ابن عباس رضى الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم : ادر ءوا الحدو دبالشبهات ، واخرج الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم من حديث عائشة رضى الله عنها : ادر ءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فان وعيرهم من حديث عائشة رضى الله بعباده . ؟!

وهى من المميزات الواضحة للشريعة الإسلامية عن القوانين الوضعية، لقلة الخلاف بين الشريعة والقانون المدنى الافى بعض الأحكام كأحكام المعاملات الربوية التي تبيحها القوانين الوضعية، وتحرمها الشريعة الإسلامية، ولعدم لزومالتعارض بينها وبين القانون

<sup>(1)</sup> الرمادة الهلالة وعام الرمادة عام في ايام عمر رضى الله عنه سمى بذلك لانه كان عام جدب ومجاعة هلكت فيه الأموال والأنفس فوتف فيه حد السرقة و أخر اخذ الزكاة بمن تجب عليهم . تخفيفا عنهم .

الجنائي في الجنح والمخالفات ، لأن العقوبة عليها في الشريعة الإسلامية تعزيرية متروكة للقضاة يحكمون فيها بما يرونه مناسباً لردع الجانح والمخالف ، ولم تحدد لها عقوبات معينة فقد يرى القاضي الاكتفاء ببذل النصح ولفت نظر الجاني لسوء عمله ، وقد يحكم عليه بالحبس أو الجلد أو الإعدام اذا استفحل ضرره وتفاقم خطره ، واقتضت المصلحة العامة ذلك .

## تهرب مكشوف من تنفيذ الحدود

فالعجب العجاب ممن يرون أن الحدود التي شرعها الله جلت حكمته لإصلاح أحوال الناس بالقضاء على الفساد والجرائم لا تطبق الا اذا صلحت أحوال الناس، استعدوا لذلك؟ وبم تصلح ويستعدون لذلك؟ وبم تصلح ويستعدون لذلك؟ وقد عجزت القوانين الوضعية أن تقضى على الفساد أو تحد منه ؟ وبحت أصوات الوعاظ ، ونفدت كلمات النصاح من المفكرين وعلماء الاجتماع ، وقد تفاقم الفسا واستحدثت أساليب وطرق جهنمية للسرقة والقتل والنشل والسلب والنهب، وكثر السطود والعدوان ، والرشوة والبهتان ، واستشرى ، وضجالناس واستغاثوا؟ هذا دورباطل وفكر متخاذل .

أفليس من صدق الايمان بالله تعالى ، والاعتقاد في حكمته أن نستجيب لدعائه ونتداوى بدوائه ، ونرضى بقضائه ، ولا نخشى في ذلك لومة لائم ؟ ١

الميسسر

## الميسر أو القمار ومفاسده

كان القمار (١) معروفا عند اكثر الامم منذ اقدم العصور ، وقد حرمه القانون الروماني إلا في المآدب ، وأحل المراهنة في الالعاب الرياضية ، وحرمته الكنيسة المسيحية فلما جاء القرن السادس عشر انتشر القمار في اوربا انتشارا مريعا ، وتأسست بيوت للمقامرة في جميع العواصم الاوربية ، وعندما استفحل ضرره وتفاقم خطره ، وأدركه العقلاء والحكومات حرم كذلك في انجلترا والمانيا وامريكا وغيرها في النصف الثاني . من القرن التاسع عشر .

# سبق الاسلام كشانه إلى كل اصلاح اجتماعي

اما الاسلام فقد سبق إلى تحريم القمار من اربعة عشر قرنا . . تمال تعالى : ياأيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه نعلكم تفلحون ، انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهل أنتم منتهون الآيتان ٩٠، ٩١ من سورة المائدة

ويظهر أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه كان يستبشع الميسر استبشاعا عظيما كما يستبشع الانصاب والازلام ، ولهذا قال عند نزول هاتين الآيتين : أقرنت ــ يعنى الخمر بالميمر والانصاب والازلام بعد الك وسحقا !؟(٢) .

والميسر في الاصل القمار بالقداح الذي كان معروفاً عند العرب حينذاك ، وهو عبارة عن لعبة يجتمع لها الفنيان والرجال ، ويأتون بناقة ينحرونها ويقسمونها عشرة أجزاء أو ثمانية وعشرين جزءا ، وياتون بقداح عشرة كانت معروفة عندهم ، وهي قطع رقيقة من الحشب تشبه السهام لكل منها اسم خاص ، ولبعضسها نصيب معين .

<sup>(</sup>١) وهو كل لعب يشترط قيه ان يأخذ الغالب من المغلوب شيئا سواءكان بالورق أو غيره .

 <sup>(</sup>٧) السحق - البعد و الهلاك: دعاء عليها بأن يبعدها الله و بهلكها .

والاصل في تسمية القمار بهذا المعنى ميسراً أن ألجزور أي الناقة أو الجمل الذي كانوا يتقامرون عليه يسمى ميسراً من اليسر بمعنى التجزئة والاقتسام لانهم ،كانو يجزئونه أجزاء توزع على الفقراء فكان بذلك مكان التجزئة ، ثم صار يقال المتقامرين راسرون وللقمار ميسر .

وقيل سمى القمار ميسراً من اليسر بمعنى السهولة ،لان الربح فيه كسب بلا مشقة أو من آليسار , لأنه يكون سبباً في اليسار الرابح.

## اسماء السهام والأنصبة

الفذ ولمه جزء ، والتوأم ولمه جزءان ، والرقيب ولمه ثلاثة ، والحلس وله اربعا والنافس وله خمسة ، والمسبل وله ستة، والمعلى وله سبعة ، ولانصيب للمنيح و السفيح والوغمد

#### طريقة اللعب بها

فيضعونها في خريطة (١) وهي وعاء خاص ويسلمونها لأمين يديرها ــ اى يحركها ــ وهي في جوف الخريطة حتى يختلط بعضها ببعض ثم يمــ يده على غيير هدى فيخرج قلحاً منها باسم احد اللاعبين ثم آخر باسم آخر حتى يخرج عشرة (٢) الأقداح، فمن خرج لله قدح له نصيب أخذ نصيبه، ودفيعة للفقراء الذين كانوا يلتفون حُول الياسرين ، ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً، وغرم اصحاب السهام التي لانصيب لها ثم ن الجزور .

#### كل ما فيه مغالبة ورهان قمار

وقد اختلف العلماء في المراد بالميسر في الآية ــ هل هو ذلك النوع من القمار الذي كان معروفاً عند العرب أو هو كل مقاءرة؟ ولكن لاخلاف بين الفقهاء في أن كل قيمار محرم الا ما اباحه الاسلام من الرهان في السباق والرماية بشروط (٣) تأتى ترغيباً فيها استعداداً للجهاد .

كسل سهسام الياسريسن عشره فاودعوها صحفا متشره الفسذ والتسوأم والرقيسب لهسا فروض وكهسسها نصيسسب و الحلس يتلوهسن ثم النافسس مُ المعـــل كاسمــه المعــــل غفل فما فیها بری ربیسیح والوغشة والسفيسيح والمنيسيح

وبعسده مسبلهسن السسادس صاحبه في الياسرين الأعلى

(٣) سنذكرها عند الكلام عن السباق الآتي .

<sup>(</sup>١) هي في الأصل وعاء من جلد أو غيره يشد على مافيه كالحراب والكيس والمخلاة .

<sup>(</sup>٢) نظم بعضهم أسماء هذه السهام العشرة على الترنيب فقال :-

روى عن مجاهد وعطاء وابن سيرين كل شي فيه خطر – أى مفالبة ورهان فهو من المبسر حتى لعب الصبيان بالجوز ، وعن على كرم الله وجهه: النرد والشطرنج من المبسر ، والنرد هو الطاولة ، ولعل المراد اذا كان اللعب بهما على مال أو ألهيا عن ذكر الله وعن الصلاة .

## الصديق يراهن قبل التحريم فيمهد الرسول للتحريم

ويشكل على هذا كله مراهنة ابى بكر رضى الله عنه لابى بن خلف بمكة على أن الروم من بعد غلبهم سيغلبون فارس فى بضع سنين ، كما اخبر القرآن (١) .

واجيب بأن هذه المراهنة كانت بمكة قبل تحريم القمار ، كما اخرج ابن جرير وابن ابى حاتم والبيهقى ، لأن سورة الروم مكية ، وتحريم الحمر والميسر كان في المدينة .

ولا يخفى ماكان فى هذه المراهنة من دفع شماتة المشركين المتعصبين لوثنية فارس بالمسلمين الحادبين على الروم ، لانهم اهل كتاب ، وماادته من اظهار اليقين بصدق ما جاء به خاتم المرسلين .

وقد مهد عليه صلاة الله وسلامه لتحريم المراهنات ، كشأن الشارع الاسلامي في التدرج بتحريم ماألفه الناس حتى يقبل التحريم ولايشقوينفر منه ، فنهي صلى الله عليه وسلم صاحبه الصديق رضى الله عنه أن يتمول (٢) ماكسبه من هذه المراهنة لاخلاله بالمروءة وأمره أن يتصدق به .

<sup>(</sup>٢) أي يتخذه ما لا يقتنيه لنفسه .

## ومن الميسر اليانصيب

ومن الميسر أوراق اليانصيب ، ومهما يقل في منافع بعضها من أنها تبعث الناس على التبرع للأعمال الحيرية بغرض مكافأة مغرية لبعضهم من غير تعيين ، ليتسابقوا في الاحسان فان ضررها أكثر من نفعها . لأن المولعين بشراء هذا الاروراق يمضى الدهر على أكثرهم وهم يلقون بأموالهم وارزاق عيالهم وأسرهم في هذه الهاوية من غير أن يجتنوا من وراء ذلك شيئا بل لا يجنون الا الحسرة وخيبة الأمل .

أما التبرع للاعمال الخيرية فقدحث عليه الاسلام ورغب فيه بما هو خير من عرض الدنيا الفانى ، وأضمن من هذه المجازفات الطائشة، والطرق الوهمية التى تعود على قليل من للياسرين بحظ وافر من غير مقابل يناسب ما استفادوا من مال على حساب الآخرين.رغب فيه بالجنة وثواب الآخرة والآخرة خيروأبقى

ومما لاريب فيه أن النوع المعروف عند العرب من القمار اذاكان حراما مع انه لا يعود منه شيء على الغالب الا لذة اللعب والفوز بل يرجع كل مافيه من ربح الى الفقراء والمساكين كانت أنواع القمار الاخرى التى يتضح فيها أكل أموال الناس بالباطل اولى بالتحريم .

# اثمه أكبر من نفعه

وقد أشار القرآن الى أن للميسر منافع فقال تعالى : يسألونك عن الخمر والميسر قل هيهما اثم كبير ومنافع للناس وأثمهما أكبر من نفعهما ، ومن منافعه هذه التوسعة على الفقر اء والمحتاجين في قمار العرب ، لأن من قمر وغلب كان لا يأكل من لحم الجزور ، لأن ذلك عيب عندهم ، وانما كان يفرق نصيبه عليهم ، وقد يقمر في المجلس الواحد مائة بعير فتوزع عليهم ، ومنها ما يجده الرابح من السرور بالظفر والأريحية .

ومنها المساعدة على بناء المستشفيات والمدارس والملاجىء من يانصيب الجمعيات. الخيرية .

ومنها الكسب من غير كد والثراء المفاجىء الا أن هذه المنافع مهما تبلغ فهى لاتوازى ما فيه من اضرار عظمى واثم أكبر . وقد جاء في آيتي المائدة المتقدمتين بيان أضرار الميسر ومفاسده الاجتماعية والدينية على أسلوب القرآن الكريم في التشريع من بيان سبب التحليل والتحريم والحكمة فيما . يحلل او يحرم ، فذكر تعالى انه رجس كأى شيء قذر ضار ياباه العقل الراجح الذي . يقضى بتجنب كل مايزيد ضرره على نفعه ،

وانه من أعمال الشيطان التي يزينها لأوليائه ويغريهم بهابما يخيل اليهم من ربح متوهم ، ويوسوس لهم أن يعكفو اعليها معشدة اضرارها بهم واضاعتها لأمو الهم و تخريبها لبيوتهم و هدمها لعائلاتهم في طرفة عين

وأن الشيطان يريد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء بما يبعثه القمار من الحفيظة والحتد في نفس المغلوب ،والحسرة على ما سلب منه بغير مقابل .

وأنه يريد أن يصدهم عن ذكر الله الذي هو روح الدين ، وعن الصلاة التي هدى عماده ، وأى شيء يشغل القلب ويصرفه عن ذكر الله وعن الصلاة وكل ما سواه مثسل القمار ؟ فان المقامر اذاكان غالبا انهمك في المقامرة طمعا في التزيد حتى لايبقي له شيء وان كان مغله با تهافت على اللعب طمعا في تعويض ما فقده ثم تضعف قواه العقلية شيئا فشيئا حتى لا يكاد يتغلب على هذا الطمع الوهمي في غير مطمع ، وهذا شر ما في القمار ولا ينتهي من يبتلي به الى طمأنينة ورضا ولا تستقر نفسه على حال . .

ومن مضاره افساد التربية بتعويد النفس الكسل والبطالة وانتظار الرزق من الاسباب الرهمية، واضعاف القوةالعقلية بترك الاعمال المفيدة في طرق الكسب الطبيعية واهمال ـــ المقامرين لازراعة والصناعة والتجارة التي هي أركان العمران.

وان مما يهول ويروع ويوجب اشد الاسف أن تكون هذه الجائحة الجنونية والآفة الاجتماعية متفشية بين الشبان والكهول في النوادى والمقاهى والمنازل والطرقات، تعمل على سحق الكفاف مما يكسبه هولاء البوساء، ومحق اليسار مما اوتيه اولئك التعساء

و تقذف بهم فى الوان من المصائب ، كالافلاس والدين والحاجة ، والهموالغمو تستدعى. من الرذائل ما لا قبل للمجتمع به من السرقة والاحتيال والقتل والانتحار ، والسلب والنهب والنعطل والتسول ، والتفريط فى حقوق الوالدين والزوجة والاولاد: يجلس الرجل الى موائد القمار ومعه من المال ما يقيم أوده ، ويسترحاله ويحفظ عليه كرامته ، ويعول أهله ولا يلبث أن يقوم صفر اليدين ويرجع يخفى حنين ، الندم والذل والهوان حشواها به والغيظ والحقد والحفيظة ملء جوانحه.

ألا فليتق الله في انفسهم وأسرهم وامتهم هوًلاء الطائشون الطامعون في الكسب. ومصادفة الثراء من غير الطريق المامون بلمن طريق الافلاس في نهاية المطاف والله ، المسئول أن يتدارك البلاد من هذ الآفة المدمرة.

والانصاب: النصب بفتحتين التعب ، ومنه قوله تعالى: فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سغرنا هذا نصبا الآية ٢٢ من سورة الكهف ، والنصب بفتح فسكون وبضم فسكون وبضمتين الداء والبلاء والشر ، ومنه قوله تعالى : واذكر عبدنا أيوب اذ نادى ربه أنى مسنى الشيظان بنصب وعذاب الآية ٤٣ من سورة ص ، والعلم والشىء . المنصوب يقال : اجعل هذا نصب عينيك ـ أى أمامك ـ ومنه قول الله تعالى : يو م يخر جون من الاجداث سراعا كأنهم الى نصب يوفضون الآية ٤٣ من سورة المعارج .

#### اختلاف المعنى باختلاف القراءة

قال ابو اسحاق: من قرأ الى نصب بالفتح نمعناه الى علم منصوب يسبقون اليه . ومن قرأ الى نصب بضمتين فمعناه الاصنام ، وما عبد من دون الله من الحجارة والتماثيل والاصنام والجمع أنصاب . قيل هي من الاصنام المنصوبة التي يعبدونها لتقربهم الى الله زلفي ، وكان ابن جريج يفرق بين الأنصاب والاصنام بان الانصاب حجارة (خام) لسم تنحت ، ولم تصور أو تنقش ، كانوا ينصبونها للعبادة ، ويذبحون عندها ، وكانوا اذا . ذبحوا نضحوا اللم على ما أقبل منها على البيت ، وشر حو االلحم ونشر وه عليها يقصدون بذلك تعظيم البيت الحرام والتقريب الى الاصنام .

و هي من الحرفات التي ابطلها الاسلام .

وحرم ماذبح عليها فقال جل شأنه: حرمت عليكم الميتة والدم (١)ولحم الخنزيروما اهل لعير الله (٢) به والمنخنقة (٣) والموقوذة (٤) والمتردية (٥) والنطيحة (٦) وما اكل السبع الا داذكيتم وماذبح على النصب وان تستقموا بالازلام الآية ٣ من سورة المائدة ، والنصب واحاد الانصاب .

والازلام: جمع زلم بالتحريك كجمل أو زلم بضم ففتح، وهو قدح من قداح الاستقسام (۷) وكان لهم ثلاثة قداح، وهى قطع رقيقة من خشب مكتوب على احدها (امرنى ربى). وعلى الثانى (نهانى ربى) والثالث غفل لاشى عليه، فاذاار اد أحدهم سفر ا أو زواجا او تجارة أو غزوا أو غير ذلك أجال هذه الازلام فى الحريطة واستخرج واحدا منها فان خرج له الزلم المكتوب عليه امرنى ربى مضى لما عزم عليه، وان خرج له المكتوب عليه نها أراد ولم يمض اليه، وان خرج الغفل الذى لا كتابة عليه أعاد الاستقسام عليه نهانى ربى كف عما أراد ولم يمض اليه، وان خرج الغفل الذى لا كتابة عليه أعاد الاستقسام

وفى بعض الروايات أن الأزلام كانت سبعة عند هبل يفصل بها فى الأمور الهامة عندهم ويتعرفون بها قسمتهم وحظوظهم وماتخبته لهم الاقدار: على بعضها (لا) وعلى بعضها (نعم) وعلى بعضها (منكم) وعلى بعضها (من غير كم) وعلى بعضها (لصيق) . الخسواء أكان مايراد معرفته أو ترجيحه سفرا أم غيره ، ونسبا أم غيره ، وتحملا للدية أم غيره وعلى الجملة نفيا أم اثباتاً ، خيراً أم شراً ، استد لالا على حسن أم قبح

<sup>(</sup>١) المراد المسفوح - أي السائل لا المتجمد بطبيعته كالكبد والطحال .

<sup>(</sup>٢) ماذبح أو نحر وذكر عليه ثير اسم الله تعالى ، وكانوا يهلون – أى يرفعون اصواتهم بذكر غير اسم الله من اسماء آلهتهم عند الذبح .

<sup>(</sup>٣) الشاة التى تختنق بحبلها أو بادخال رأسها فى موضع لاتستطيع التخلص منه فتختنق وتموت - وقيل كان الحاهليون يختقون الشاة حتى اذا ما ماتت اكلوها .

<sup>(</sup>٤) وهي التي تضرب بشئ غير محدد كعصا أو حجر حتى تنحل قواها وتموت .

<sup>(</sup>٥) وهي التي تقع من مكان مرتفع كيجيل أو في منتخفض كبئر فتموت .

 <sup>(</sup>٦) وهى التى نطحها حيوان آخر فماتت . الا اذا ذكيت هذه المحرمات التى يتوقف حلها على تذكيتها تذكية در عية ،
 وفى ذلك أفوال للمفسرين وتفصيل فى المذاهب يرجع اليه .

 <sup>(</sup>٧) وهو طلب معرفة ماقسم للمستقسم غيبا في غده ومستقبل ايامه أو ترجيح قسم مما يريدأن يةدم عليه من أعما
 ومشاريع على قسم آخر منها .

<sup>(</sup>٨) والزلم ايضا السهم واحد سهام النبل .

وفى بعض الروايات أن عملية الاستقسام بالازلام كانت تتم بين يدى الكهنه ، وفى بعضها ان الرجل قد يكون له زلمان يحملهما فى رحله يرجع اليهما ليستخدمهما بنفسه فى معرفة حظه وقسمته، واختيار ما يقدم عليه أو يكف عنه من عمل .

وقال الأزهرى: الأزلام كانت لقريش فى الجاهلية يقوم لهم بها سدنة البيت الحرام وفسر مجاهد الأزلام فى الآية بكعاب (١) فارسوالروم ، وسهام العرب التى يتقامرون بها .

## الحكمة العامة لتحريم الاستقسام ، وحكة تحريم بعض الانواع

والحكمة فى تحريم بعض أنواع الاستقسام بالأزلام أنه تعظيم نلأصنام ، وفى تحريم بعض منها أنه طلب لمعرفة الغيب الذى استأثر الله بعلمه ، وفى تحريم بعض منها أنه افتر اءعلى الله تعالى بقولهم أمرنى ربى أو نهانى .

والحكمة الشاملة لجميع انواعه أنه من الحرافات والأوهام الجاهلية التي لاتقوم على بحث أو نظر أو يقوم عليها برهان أو تويدها أثارة من علم ، ولا تليق بالعقلاء كالتطير وغيره من فساد تفكير الجاهليين ، وضعفاء العقول , وضلالاتهم التي ابطلها الأسلام

# أسئلة وأجوبة عما يشبه الاستقسام

ونذكر بمناسبة الحديث عن الاستقسام بالأزلام الاجابة عما جاءنا من أسئلة المواطنين يما يمت اليه بصلة فيما يأتي اتماماً للفائدة والله الهادي والموفق .

يسألنا كثير من المواطنين عن فتح الكتاب وضرب الرمل ، وقراءة الكف ، والفنجان ورأى الدين فيها .

والجواب ان فتح الكتاب ، وضرب الرمل ، وقراءة الكف والفنجان ، وضرب الملاح وهو الاستقسام بالازلام — والطاب وكل مايقصد به تعرف البيخت أو الطالع أو الشئ المسروق أو الضالة كل ذلك من الحديث عن الغيب الذى لايعامه إلا الله، وكان العرب في الجاهلية يصدقون بذلك ، ويسمون كل من أخبر بشئ قبل وقوعه كاهنا أو عرافاً، وقديفرقون بينهما فيطلقون العراف على المنجم والمخبر عن الماضى والمستقبل ، ويطلقون الكاهن على من يخ بر بما خفى من .

١) فصروص النارد – أي الطاولة – الفارسية أو الرومية .

الأمور الغيبية الماضية، وكانت الكهادة متعشية فيهم ، ومن كهانهم ، شق ، وسطيح وسواد بن قارب وغيرهم ، ومنهم من يدعى ادراك الغيب بفهم أعطيه ، وأمارات يستدل بها علي يستدل بها على معرفة ذلك بمقدمات اسباب يستدل بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو حاله، وقد يخصون هذا باسم العراف، ومنهم من كان يزعم أن له تابعاً من الجن يلقى إليه الأخبار .

#### خرافة شياطين الشعراء

ومن هذا القبيل خرافة شياطين الشعراء: زعموا أن الاعشى كان له شيطان يساعده على قول الشعر اسمه مسحل ،وأن الشاعر إعمرو بن قطن كان له تابع من الحن يدعى جهنام ، وكانا يتهاجيان فقال الاعشى يه جوه ويفضل صاحبه على صاحبه :

دعوت خليلى مسحلا ودعوا له به جماع المهجين المنسم وزعم الشاعر ابو النجم العجلى ان شياطين جميع الشعراء كانوا اناثا وأن شيطانه هو وحده كان ذكرا: قال:

انبي وكل شاعر من البشر \_ شيطانه انثبي وشيطاني ذكر

وقد أكد النقاد المحدثون أن الشعراء لآيستمدون من الشياطين كما كان يعتقد العرب ، ولا من بعض الالهة كما كان يعتقد اليونان ، ولامن العرائس كما اعتقد بعض الاوروبيين القدماء ، وانما يستمدون من الاستعداد الذى فطرهم الله عليه ، والمثقافة التي أخذوا انفسهم بها ،

#### شعراء الرسول يلهمهم الله

وإلى أن الشاعر يستمد مما طبعه الله عليه وهيأه له لا من الشياطين يشير قوله صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: قل وروح القدس معك، وفي رواية أهيجهم وجبريل معك رمزا لالهام الله ، وقبوله صلى الله ، عليه وسلم لحسان وعبدالله بن رواحة و كعب بن مالك و كعب بن زهير حين كانوا يهجون المشر كين منافحة عنه صلى الله عليه وسلم: انتصروا ولا تقولوا الاحقا ولا تذكروا الاباء والامهات ، وقوله لكعب بن مالك: إن المومن من يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه ، والذي نفسي بيده لكأن ماترمونهم به نضح (١) النبل ، ،

<sup>(</sup>١) الرمى بالنبل أي في شدة ايلامه لهم وعلى تشبيه توجييه الهجاء اليهم بالنضح وهو في الأصل الرش

و لما قال كعب :

جاءت سخينة (١) كي تغالب ربها

وليغلبن مغالب الغسلاب

قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد مدحك الله ياكعب في قولك هذا أى رضيه منك وسيثبيك عليه .

# القرآن يسخر منتنزل الشياطين وممن يصغون اليهم

والقرآن حكى صلة الشياطين بالكهنة وسائر الافاكين ، وارهاف الافاكين سمعهم إلى الشياطين ، واصغاءهم اليهم أشد اصغاء ، وصور ذلك على الحالة التى كانوا يعتقدونها ونفى أن تكون لهم صلة بالوحى المحمدى ، فقال عز من قائل : وماتنزلت به الشياطين وما ينبغى لهم وما يستطيعون ، أنهم عن السمع لمعزولون الآبات ٢١٠ – ٢١٢ من سورة الشع اء

وفرق بين محمد الامين الذي لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم إلا الصدق والكهنة وغيرهم من الكذابين ، وسخر من خرافة تنزل الشياطين بشيء ، ومن تتنزل عليهم من الكهنة وغيرهم ، فقال جل شأنه : هل انبئكم على من تنزل الشياطين ، تنزل على كل افاك اثيم ، يلقون السمع واكثرهم كاذبون الآيات ٢٢١ ــ ٢٢٣ من السورة نفسها .

التوحيد الخالص وتحرير العقول والنفوس من الأوهام والخرافات

فلما جاء الأسلام دين العقل والعلم ابطل كل ذلك ، ونهى عن السحر ، والتنجيم وزجر الطير والتطير والتشاوم ، قال تعالى فى الآية (٥٩) من سورة الأنعام : »وعنده مفاتح الغيب لايعلمها إلا هو » وقال تعالى فى الآية (١٨٨) من سورة الاعراف : »قل لا املك لنفسى نفعا ولاضرا الا ماشاء الله ، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ومامسنى السوء ، ان انا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون» .

اذا ما مسات ميست من تمسيم وسرك ان يعيسش فجي بزاد بخسبز أو بتمر أو بسمسن أو الثي الملفسف في البجاد.

وهو سقاء اللبن يلف فى البجاد ، وهو كساء مخطط للأعراب ليحمى ويدرك كانت تعاب به تميم قوم الاحنف كما كانت تعاب قريش قوم معاوية بالسخينة فاجابه الأحنف على الفور : سخينة يا امير المؤمنين !! ولعل السخينة السودانية (الرشوشة) الاكلة الفقرية التى تتخذ من الماء والبصل المحمر ، وترش على الكسرة من أطوار سخينة قريش ، وفى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عمه حمزة بن عبدالمطلب فصنعت لهم سخينة فاكلوا منها ، وفى حديث فاطمة رضى الله عنها أنها جاءت إلى النبى صلى الله عليه وسلم ببرمة فيها سخينة الى طعام حار ، وهذا مما يشرفها ، ويباركها .

<sup>(</sup>١) لقب لقريش كانت تعير به لانها كانت تصنع الطعام المسمى سخينة: وهو طعام من دقيق وماء يشبه العصيدة الا انه دونها فى الرقة يوكل فى الحدب وغلاء الاسعار ، وقد مازح معاوية رضى الله عنه الاحنف بن قيس فقال له : ماالشي الملقف فى البجاد ؟! يريد قول الشاعر :

وقال تعالى فى الآية ٣٥ من سورة النمل : قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب الا الله ، وما يشعرون أيان يبعشون ، وقد اخرج البخارى ومسلم والترمذى وأحمد عن عائشة رضى الله عنها تعليقاً على هذه الآية: من زعم أن محمداً صلى الله عليه وسلم يخبر الناس بما يكون فى غده ، وفى بعضى الروايات يعلم ما فى غد فقد اعظم على الله الفرية ، والله تعالى يقول : قل لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب الا الله (١)

وقال تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الحيزير وما أهل لخير الله به والمنخنقة والموقوذة والمردية والنطيحة ومااكل السبع الا ماذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ، ذلكم فسق الآية ٣ من سورة المائدة .

وروى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية من أتى عرافاً أو ساحراً أو كاهناً غصدته فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق لم تقبل صلاته اربعين يوماً

ولاغرابة في هذا فان من اهم مقاصد الإسلام صلاح حياة الناس العقلية والنفسية بالدعوة إلى التوحيد الحالص ، وكمال العلم والمعرفة وتحريرهم من ربقة الجمل ، والاوهام والحرافات .

ويسألنا بعضي المواطنين عن الأحجبة وراى الدين ] في لبسها . إ

والجواب أن مايلبسه العامة ويسمونه بالحجاب ويجمعونه على حجبات هو من قبيل التمائم — جمع تميمةوهي في الاصل خرزات وما يشبهها كانت تعلقها العرب على اولادها يتقون بها العين أو الارواح الشريرة في زعمهم .

فلما جاء الاسلام أبطل ذلك روى أنه عليه الصلاة والسلام قال: من علق شيئا وكل اليه ، (٣)وروى عن عبدالله بن مسعود رضى لله عنه أنه رأى على أم ولده تميمة مربوطة بعضدها – في نفس المكان الذي يلبس فيه بعضى المواطنين الأحسجبة – فجذبها جذباً عنيفاً فقطعها :

ومن الحديث ومن هذا الذي روى عن ابن مسعو دأخذ كثير من الطماء عدم جو از تعليق الأحجبة والتمائم والرقى على الأطفال وغيرهم، وأجازها بعضهم وقال: نها

<sup>(</sup>١) ومصداق ذلك أنه أمر فى آية الاعراف السابقة أن يعلن أنه لا يملك نفعا ولا ضرا و لا يعم الغيب مسندلا بأنه لو كان يعلم الغيب لا ستكثر من الخير ، واحتاط من السوء واثقاء فلم يمسه لكن ذلك لم يكن .

<sup>(</sup>٢) أى تطلبوا بذلك أن تعرِفوا ماقسم لكم في المستقبل ، وقد تقدم الكلام على الآية .

<sup>(</sup>٣) أي في حفظه ونفعه وهو لا يحفظه ولا ينفمه .

من الطب الروحاني والعلاج النفساني الذي يعترف به الآن علم الطب الحديث غير أن من أجازها من علماء المسلمين اشترطوا :\_

- ١ ان تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته .
- ٢ وأن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه لا بالطلسمات (١) التي يلجأ اليها بعض الدجالين الآن .
- ٣ وأن يعتقد لابسها أنها لاتوثر هي ولاكتابتها ولاكاتبها ، وانما الموثر هو الله
  وعندى ان هذه الشروط لاتكاد تتحقق فالواجب تركها .

وان تحققت فهى علاج منهى عنه اما الرقية وهى مايقراً على الملدوغ أو المريض ليخف المه أو يبر أ منه فهى غير منهى عنها اذا تحققت فيها الشروط ، لما ورد فيها من الحديث إلا ان الافضل تركها لمنافاتها للتوكل اخذا من قوله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه الأئمة احمد والبخارى ومسلم وغيرهم من حديث ابن عباس وغيره مرفوعا بالفاظ مختلفة منها : يدخل الجنة من امتى سبعون الفا بغير حساب . هم الذين لايسترقون، ولايتطيرون ولايعتافون ولايكتوون وعلى ربهم يتوكلون ، ويو يد ذلك مارواه الائمة: احمد في مسنده وابو داود وابن ماجه في المستدزك عن ابن مسعود رضى الله عنهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان الرقى والتمائم والتولة شرك قال الطيبى : المراد بالشرك اعتقاد أن ذلك سبب قوى وله تأثير وذلك ينافى التوكل والانخراط في زمرة الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون

# وما رواه الطبراني في الكبير: ثلاثة من السحر: الرقي إ؛ والتول ، والتمائم الحصين والعلاج الناجع

والاولى ان يتحصن المسلم بتلاوة ماهو خير مما يكتب فى الاحتجبة والتمائم أو هو خير مايكتب فيها ، ويفهم معناه ويتحقق باعتقاده ، ويو كد ايمانه بان الله واحد لاشريك له لايسوق الخير الاهو ، ولايكشف السوء الاهو ولايعلم الغيب الاهو ، هو الضار النافع والحالق الرازق : —قل لن يصيبنا الاماكتب الله لناهو مولانا ، وعلى الله فليتوكل المومنون (٢) ، وان يمسمك الله بضر فلا كاشف له الاهو ، وإن يردك بخير فلاراد لفضله المومنون (٢) ، مايفتح الله للناس من رحمة فلا

<sup>(</sup>۱) الطلسم بكسر الطاء وفتح اللام محففة ، وبفتحها مشددة ويجمع على طلاسم وطلسمات كلمة من الدخيل ، وهي خطوط أو كتابة يستعملها السحرة يزعمون انهم يدفعون بهاكل موّذ .

<sup>(</sup>٢) الآية ٥١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠٧ من سورة يونس .

ممسك لها ، وما يمسسك فلا مرسل له من بعده ، وهو العزيز الحكيم (١) ، قل أفرأيم. ماتدعون من دون الله إن ارادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته ، قل حسبى الله ، عليه يتوكل المتوكلون (٢) ، وما من دابة فى الارض الا على رزقها و يعلم مستقرها ومستودعها ، كل فى كتاب مبين (٣) ، إنى توكلت على الله ربى وربكم ، ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها ، ان ربى على صراط مستقيم (٤) . وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم ، وهو السميع العليم (٥) .

فباستحضار مثل هذه الآيات من كتاب الله شفاء لما في الصدور ، وباستيقانها ومناجاة الله بها تزكو النفس ، وتسمو الروح ، وتتحرر الارادة ، ويحيا القلب ويتكيف الشعور ، ويصبح العقل ، وتنحل العقدلا بمجرد جعلها حبرا على ورق ، والاعتقاد في هيكها الجامد .

## ويسالون عن اليانصيب هل هو من الميسر؟!

اليانصيب بأوراقه التي تشبه الأوراق المالية وعلى كل ورقة منها رقمها الحاص ، وقيم الجوائز المقدرة للأوراق التي ستربح من الأولى إلى الاخيرة ، والتي جرت بعض الهيئات على اصدارها وتوزيعها على الناس بثمن معين لكل ورقة مكتوب عليها على أن يكون جزء من ثمن المبيع منها للجمعية والجزء الآخر لاصحاب الأوراق الرابحة وهم عدد قليل من دافعي المال هو من أنواع القمار المحرم مهما يكن الغرض منه ، لأن فيه عند الربح اكلا لأموال الناس بالباطل أي بغير عوض حقيقي من ذات أو منفعة ، وعند الحسارة اضاعة مال مملوك حقيقة على وجه اليقين في سبيل ربح مو هوم .

ويكاد اليانصيب الحديث يتفق مع نوع الميسر القديم الذى كانت تقارفه العرب فى الجاهلية بسهام عشرة بمثابة هذه الأوراق ، يجعلون لسبعة منهانصيبا معلوما من لحم ناتة ينحرونها ويجزئونها عشرة أجزاء ، ولا يجعلون لثلاثة منها نصيبا كالأوراق الرابحة وغير الرابحة ثم يجعلون هذه السهام فى كيس أو ظرف ، ويضعونها فى يدى شخص منهم عدل يهز الكيس ثم يدخل يده ويخرج باسم رجل من اللاعبين سهما منها ثم باسم آخر سهما آخر

<sup>(</sup>١) الآية ٢ من سورة فاطر .

<sup>(</sup>٢) الآية ٣٨ من سورة الزمر .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من سورة هود .

<sup>(</sup>٤) الآية ٩ من نفس السورة .

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٠ من سورة العنكبوت .

وهكذا فمن خرج له سهم ذو نصيب أخذ نصيبه ، ومن خرج له سهم لانصيب له لم ياخذ شيئا وغرم ثمن الناقة ، وكانوا يدفئون ماير بحرن من لحم الناقة إلى الفراء ولاياكلون منه شيئا ، ويفتخرون بذلك ، ويذمون من لم يشترك في هذه المقامرة ويسمونه البرم (١) فهو لغرض خيرى ايضا .

#### طريقة ميسر اليانصيب الحديثة

وطريقة عملية اليانعيب أن يتخذ المشرفون على ادارته قطعا صغيرة من المعدن ينتش على كلمنها أرقيم بعدد الأوراق العروضة للبيع ، وتوضع هذه التبايع المعدنية في و عاء من المعدن كروى الشكل مثل خريطة الأزلام في الميسر القديم عند السرب ، وفي هذا الوعاء ثقب كلما ادير مرة خرجت منه قطعة من تلك القطيم المرقرمة المسماة بالنمر ، فاذا كان يرم السحب ادير مرات بعدد النمر الرابحة ، فما خرج منه أو لا سمى النمرة الأولى مهما يكن الرقم الذي عليها ، وهي التي يعطي عاملها النصيب الاكبر من المبلخ الذي خصص للنمر الرابحة ، كالقدح المعلى في ميسر العرب قديا ، وما خرج منه ثانيا ، سمى النمرة الثانية ويعطى عاملها لنعميب الذي يلى النصيب الماكبر ، كالمسيل الذي يلى نصيبه في القيمة نصيب المعلى وهكذا حتى ينتهى عدد النمر الرابحة فيقف الدحب عند ذلك ويكون الباقي من النمر الحاسرة .

وواضح جدا أن في كل من العمليتين رابخا وخاسرا وجهة منتفعة ، وان الأرراق في يانصيب بمنزلة السهام في ميسر العرب ، وان كلا منهما تشتمل على منفعة و مضرة : ويظهر بقليل من التأمل أن الضرر آئثر من النفع لما يترتب على ذلك غالبا من خصومات ومنازعات قد تودي إلى إراقة الدماء ، ومن تزوير وغش ، وافساد لاتربية والاخلاق بتعويد النفس الكسل وانتظار الرزق من الطرق الوهمية ، واهمال طرق الكسب العلبيعية من الزراعة والصناعة والتجارة التي عليها قرام الحياة وبقاء العمران .

و في التبرع للاعمال الحيرية وقفا أوهبة أو صدقة ثما يكون التبرع فيه او جه الله وحده دون قصد الربح من وراء ذلك متسع، وهو طريقة الاحسان الشرعية، فان الله طيب لا قبل الاطيبا، وهو اغنى الشريكين، وقد قامت في السودان مؤسسات علمية واقتصادية وصحية على التبرعات ما قل منها أو كثر بطريق الاحسان الحالص، كملجأ القرش، والمدارس الاهلية، والمعمحات وغيرها فلمثل هذا فليعمل العاملون.

<sup>(</sup>١) وهو في اللغة البخيل اللئيم .

وجاءنا السوال الآتي من بعض المواطنين: الهيئات الى سبيع اليانصيب تجمع ثمن ماتبيعه من هذه التذاكر ثم تنفقه في الاعمال الحيرية ، فهل يجعل ذلك الاشتراك في اليانصيب جائزا ؟ وماحكم انفاق ماجمع من هذه التذاكر على الاعمال الحيرية ؟

## والجواب :

ان انفاق الهيئات التي تبيع اليانصيب ماتجمعه من تذاكر اليانصيب في الاعمال الحيرية لا يجتل الاشتراك في اليانصيب جائزا شرعا ، لالمن يشترى التذاكر ، ولاللهيئات التي تبيعها . وعلى الذين يجمعون أموال الناس أويكسبونها من طريق اليانصيب ان يردوها يولي التي تبيعها . والم ورثتهم ان تكنوا من ذلك ، والا تصدقوا بها عنهم ، والأعمال الحيرة من قيبل الصدقة فلا بأس بانفاق ماجمع بوجه غير شرعى عليها صدقة عن أصحابه الذين لم يسكن وده اليهم .

# وجاءنا السوال الاتي من مواطن بالأبيض لم يذكر عنوانه:

اذا كان ارجل مبلئ من المال ، وكان مصدر المال من حرام مثل القمار والسرقة طال الزمن عليه ، وتاجر الرجل بهذا المال حتى صار مبلغ سبعين جنيها ، وأراد الرجل أن يفعل بالمال خيرا مثل اطعام المساكين والفقراء ، ومع ذلك كان ولا يزال يزكيه عند. مرور السنة ، ومضى على هذا الرجل عشر سنوات وهو تائب من أى عمل حرام ، فهل يحل لهذا الرجل ماله الذى كان مصدره حراما ؟

#### الجواب :

المال المكتسب من سرقة أوقمارأو ربا أو أية وسيلة محرمة يجب رده لأصحابه اذا كانوا أحياء معلومين ، فان لم يكونوا كذلك وجب رده لورثتهم ان عرفوا ، فان لم. يعر فوا وجب التصدق به عن اصحابه .

وأما الربح الذى يستفاد من هذا المال فقد اختلف الفقهاء فيه: فقال بعضهم: هو لمن استثمره ، لأنه نتيجة عمله وجهده ، وعليه زكاته اذا توافرت شروط زكاته ، وقال بعضهم: هو لعماحب المال ، وعليه رده مع أصله لصاحبه ، وأرى أن هذا هو الأبرأ للذمة .

وأما التوبة النصوح فانها تنفع صاحبها فى تكفير ذنب الاقدام على اكتساب المال من طريق حرام ، ولكنها لا يصير جاللا من الحرام حلالا ، كما لا يصير حلالا بمرور وقت على اكتسابه ، وان طال ، والله الحادى الى سبيل الرشاد.

# أثر الاسلام في ابطال الحرافة والأوهام

وقد أثرت هداية القرآن الكريم مع بيان السنة المطهرة في المسلمين ، وفعلت فعلها المعجز ، فسرعان ما تأثروا وانفعلت نفوسهم وتكيفتعقولهم ، وعرفوا الحق من الباطل ، وأخذوا يسخرون من الانصاب والازلام ، والطرق بالحصى ، وضرب القداح على السرى ومن الطمع في معرفة الغيب بالكهانة ، والعرافة والعيافة (١) وزجر الطير .

فهذا همر رضي الله عنه يدرك بشاعة الحمر من بشاعة الاستقسام بالازلام عندما قرنت في آية المائدة بالانصاب والازلام فيقول مخاطبا الحمر ــكما قدمناــ نافرا مشمئزا : أقرنت بالانصاب والازلام بعدا لك وسحقا ؟! . .

وهذا لبيد المخضرم الذي تداركه الله فكسا ه من الاسلام سربالا يقول : ــ

لعمسرك ما تدرى الطوارق بالحصي ولازاجرات الطير ما الله صانع وهذا هو المعتصم العباسي بنوى غزو حمورية فيظهر نجم كبير فيحدره المنجمون من الغزو ويتشاءمون بظهوره ، فلا يعبا بخرافات المنجمين ولا بكتب التنجيم ، ويقدم على غزوها ويفتحها ، لأنه كان مؤمنا متأثرا بتعاليم الاسلام .

وفي ذلك يقول أبو تمام قصيدته المشهورة : ـــ

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللمعب بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشسك والريسب

وهذا البحترى يقول:

فعزمي لا يثنيه نحس ولا سعد

ذريني من ضرب القداح على السرى

ز( ١) النطير والعيافة : زجر الطير للتشاؤم بطيرانه ان طار جهة الشمال أو التفاؤل به ان طار جهة اليمين . وبالألفاظ كقول الشاعر يتشآم على هذا النحو:

> الاقد هاجني فازددت وجسدا بكساء حمامتسين تجاويسان ملى غصب بن من غرب وبان تجاوبتك بلحسن اعجسمي فكان البان ان بانـت سليمي وفي الغرب اغتراب غير دان

والغرب بالتحريك نوع من الشجر، وقد فرق بعضهم بين التطير والعيافة : بان التطير بزجر الطير، والعيافة عِالْأَلْفَاظِ .

#### ويقول آخر:

ولا النحس يقضى علينا زحل فلا السعد يقضي به المشرى وقاضي القضاة تعالى وجل ولكنه حكم رب السمــاء

## وسائل معقولة للترجيح بين أمرين عند التردد

ولما كان الإنسان قد تتملكه الحيرة ، ويأخذ منه التردد كل مأخذ حين يريد أن يقدم على أمر لا يعرف هل الخير في فعله أو تركه ، كما أوضح ذلك القائل :

ولا أدرى اذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني ؟

أ ألخير الذي أنا أبتغيب أم الشر الذي همو يبتغيني ؟

#### الشورى

فقد أرشد الله تعالى الى الوسيلة المعقولة للترجيح بين الاقدام والاحجام ، وهي الشورى وامضاء ما يترجح بها بعد تصميم العزم ، واعداد العدة ، والتوكل على الله الذي لا يتم شيَّ لابتوفيقه أسوة برسوله صلى الله عليه وسلم الذي أمره بذلك ، فقال عزوجل : وشاورهم في الأمر ، فأذا عز مت فتوكل على الله، ان الله يحب المتوكلين الآية ١٥٩ من سورة آل عمر ان

وهدته السنة المطهرة الى الوسيلة التي تليق بالمؤمن الموحد الذي لا يشرك بالله شيئا، وهي الاستخارة الشرعية التي هي توجه الى الله تعالى بالصلاة والدعاء أن يختار له خير أمريه التجا ءاليه عز جنابه ، واستجارة به وهو يجير ولا يجار عليه.

و يختار رلا يختار عليه ، ان يرشده الى ما هو خير له فى دينه و دنياه من قصديه ، ويدفع ما هم شر ، وييسر له الحير حيث كان فيهما أو فى غير هما ، ويرضيه به .

## الاستخارة الشسرعية

روى الامام احمد والشيخان وأصحاب السنن من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة مسن القرآن، يقول: اذا هم أحدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريغية ثم ليقل: اللهم انى أستخيرك بعلمك، وأستقلرك بقدرتك، وأسالك من فضاك العظيم، ذانك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الفيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لى في ديني ومعاشى، وعاجل أمرى رآجله فاقدره لى، ويسره لى ثم بارك لى فيه، وان كنت تعلم أن هذا الامر شر لى ننى ديني و معاشى، و عاجل أمرى و آجله فاصر فه عنى، و اصر فنى عنه، وأقدر لى الحير حيث كان ثم أرضنى به. قال: ويسمى حاجته اه.

ولا مناسبة بين هذا العمل الايماني التوحيدي وبين خرافة الاستقسام بازلام ، وما اليها من الاباطيل والاوهام الجاهلية .

# القرعة وخلاف الامام أبى حنيفة

وكما ان الاستخارة لا تمت الى الحرافة بصلة كذلك القرعةالتي وردت بها الأحاديث. وأشارت بعض آيات القرآن ال وقوعها من يونس (١) وزكريا عليهما السلام .

وهى سنة عند جمهور الفقهاء ، لانها انما تكون الترجيح بين المتساويين قعاها كانقسمة بين اثنين حيث لاوجه لالزام من تقسم بينهما بأن بأخذ زيد منهما هذه الحصة ، وعمرو الحصة الاخرى، فتكون القرعة في هذه الحالة عادلة معقولة تحسم الاشكال ، وترفع الظنة بمن يقسم ، ويرضى بها المقتسمان ، وتطمئن قلوبهم جميعا .

ومع ذلك فقد رفضها أبوحنيفة رضى الله عنه واصحابه ، وردوا الاحاديث التي وردت بها: وروى أن الامام أبا حنيفة وان لم تصح عنده عن طريق التياس نقد قبلها من طريق ما ورد بها من السنة المطهرة .

<sup>(</sup>١) قال تعالى عن يونس : فساهم فكان من المدحمانين ، الآية ١٤١ من سورة الصافات وقال تبالى عن كفالة. زكريا لمريم : وماكنت لديهم اذ يلقون اقلامهم أيهم يكفل مريم الآية ٤٤ من سورة آل عمران .

## تعريف الاسلام بالكتاب والسنة الصحيحة

فاذا انتكس سواد المسلمين بعد هذه العافية ، وتردوا في مهاوى الاوهام والأباطيل التي انهضهم دين العقل والعلم ، وانتشلهم منها ، واذا استهوتهم الشياطين واستعبدتهم الاهواء ، وانحرفت بهم الجهالات الى تعرف الغيبواستطلاع الطالع ومعرفة البخت والمستقبل بما يشبه الازلام من فتح الكتاب ، وضرب الرمل ، وقراءة الكف ، والفنجان ، الاستعانة فيما وراء الاسباب العادية والسنن الكونية بمن مثله مثل الكهنة والعرافيين في العجز عن اعانتهم من الدجالين ، وادعياء السلطة الغيبية بعد ما حررهم من ذلك دين العقل والحرية .

واذا ذهبت بو عدتهم و تكافلهم المقائد الفاسدة ، واتبعوا السبل فتفرقت بهم عن سبيل الله ، واوقعت بينهم العداوة والبغضاء بعد ان الف بين قلوبهم ، ووحدهم دين التوحيد والوحدة ، واصبحوا بذلك حجة على الاسلام عند من لم يلم بالاسلام ، ويعر ضعقائده ومقاصده ، وأحكامه وحكمه فالتقصير منهم ، والمسئولية عليهم ، والذنب

ومن اراد ان يعرف الاسلام فالانصاب ان يعرفه بكتابه ، وهدى نبيه لا بسواد المسلمين وعامتهم الآن.

# السباق

من الرفق بالحيوان الذى اوجبته الشريعة الاسلامية الا يعذب الحيوان ، فلا يحل ارهاقه بحمل الاثقال الثقيلة التى لاطاقة له بحملها ، ولا بالسير المتواصل الى المسافات الطويلة حى يعطب ، ولا بدفعه الى الجرى الزائد على قدرته (١) ، ولكن ابيحت المسابقة بين الحيل بعضها مع بعض ، و مثل الجبال أو بين الجمال بعضها مع بعض ، و مثل الجبال كل ذى حافر كالبغال و الحمير ، و مثل الجمال كل ذى خف كالفيل ، لان فى المسابقة عليها مرانا على الجهاد فى سبيل الله ، و الدفاع عن الاوطان ، و رد العدوان .

كما ابيح اخذ الجمعل في المسابقة ، وهي رهان ترجيحا لمنفعتها العامة التي تقتضيها وهي التدريب على الجهاد والدفاع .

والمسابقة عند المالكية والشافعية تكون واجبة ان توقف عليها الجهاد والدفاع عن الدين والبلاد ، وتكون مندوبة ان توقف عايها البراعة في الجهاد ، وتباح ان لم يتوقف عليها شيّ من ذلك .

#### شروط المسابقية المباحية

وقد اشرط في المسابقة أن يكون السبق (بفتح السين والباء) وهو الجائزة التي تكون لصاحب الفرس السابق اما من الامام (رئيس الدولة) أو من متبرع بــه غــــــير المتسابقين ، وفي هذه الحالة لا خلاف بين الفقهاء في جوازها ، واما من احد المتسابقين على أنه أن سبقه غيره أخذ السابق الجعل ، والا يسبقه غيره فالجعل لمن حضروا ، ولا يرجع اليه عند المالكية . وقد أجازها في هذه الحالة جمهور الفقهاء لعدم شبهها بالقمار ومنعها بعضهــم .

فان اخرج كل من المتسابقين مالا معينا يأخذه من يسبق منهما فلا تجوز ، لأنها تكون قماراً حينئذ الا اذا دخل معهما شخص ثالث في المسابقة ، ويسمى محللا فانها تجسوز ثم ان سبقهما المحلل اخذ العوض الذي اخرجاه ، اما اذا سبقاه فانه لا يعطيهما شيئا ، ولاشي في هذه الحالة لاحدهما على الآخران لم بسبق أحدهما الاخر ، فان سبق احدهما فمال السابق لنفسه ، ويأخذ مااخرجه الاخر عند الشافعية ، ومنعه آخسرون .

<sup>(</sup>١) وحتى فيها اقتضته حكمة الله تبمالى البالفة من مفاضلة بين مراتب الحياة في الانسان والحيوان والنبات وتسخير النبات النبات التحيوان والأنسان غذاء ، وتسخير الحيوان للانسان غذاء أمرت الشريمة بالرفق به في الذبح ، فقال صلى الله عليه وسلم : ان الله كتب الاحسان في كل شيءً ، فاذا قتاتم فاحسنوا القتلة ، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة ، وليحد أحد كم شغرته وليرح ذبيحته .

كما اشترط ان تكون المسابقة معروفة الابتداء والانتهاء، وأن يكون عند اول المسافة من يشاهد بدء الجرى في وقت واحد، وعند الغاية من يضبط السابق منهما ، لشلا يختلف في ذلك ، وان تكون المسافة معلومة ، والجائزة معلومة ، والفرسان او الافراس معينة وان يكون كل من الفرسين اوالافراس يحتمل ان يسبق والا يسبق ، وهذا متوفر في سباق الخيل المتعارف الآن .

ومن دقة السلف في الحكم بالسبق انهم يبنونه في الابل على السبق بالاكتاف لا بالاعناق لأنها ترفع اعناقها عند الجرى فلا يتضح السبق بها ، وكذلك يبنونه في مختلف الأعناق كالحيل مع الحمال على السبق بالاكتاف ، أما في متماثل الاعناق كالحيل مع الحيل فيبنونه على السبق بالرعوس ، وهذا في المتلاحقين أما اذا كانت المسافة بينهما واسعة فيعرف السبق من غير حاجمة الى ذلك .

### الرسول يسابق فيسبق ويسبق (١)

رواى الامام احمد عن ابن عمر رضى الله عنهما ان الذي صلى الله عليه وسلم سابق بالحيل وراهن ، وفي رواية سابق بين الحيل واعطى السابق ، وفي رواية سابق بين الحيل المضمرة (٢) ، وروى من حديث انس ــوقد قيل له : أكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراهن ؟؟ انه قال : نعم والله لقد راهن على فرس يقال له : سبحة فسبق الناس فبهش أى هش وفرح لمذلك واعجبه .

<sup>(</sup>١) وسيأتي ذلك صر يحا في حديث عائشة رضيالله عنها عن مسابقته صلى الله عليه وسام ايضا في العدو .

<sup>(</sup>٢) ضمر الفرس تعهد علفه حتى صيره ضامرا هضيم البطن لطيف الجسم .

وصح انه صلى الله عليه وسلم كان يسابق على ناقته العضباء(١) وكانت لاتسبق. وقد سبقت مرة فاشتد ذلك على المسلمين ، وقالوا: سبقت العضباء!! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسماحته في كل شيّ ، وسماحته الرياضية: ان حقاً على الله الا يرفع شيئاً من الدنيا الا وضعه.

وروى الشافعي وأحمد وأصحاب السنن من طرق عن اببي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاسبق الا في خف أو حافر أو نصل، والمراد بالنصل السهم عبر عن السهم بحديدته الجارحة، لأنها أهم شئ فيه، المسمى (الشيش)

### الرسول يقر المبارزة

وقد أقر صلى الله عليه وسلم (٢)المبارزة . فعنابى هريرة رضىالله عنه قال : بينما الحبشة يلتبون عند النبى صلى الله عليه وسلم بحرابهم دخل عمرفأهوى الى الحبصباء فحصبهم بها !! فقال صلى الله عليه وسلم : دعهم ياعمر. ويفسر آية القرة وينوه بما الرمى من شأن

ويقاس على الرمى بالسهام فى هذا العصر الرمى برصاص البنادق والمسدسات ، وقذائف المدافع والصواريخ وغيرها ، فهو مأمور بتعلمه مثل ما لتعلم الرمى بالسهام من الفضل والجزاء الحسن بل هومن إعداد القه ة الداخل فى عموم قوله تعالى: وأعدو اللم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدو كم وآخرين من دونهم لاتعلمونهم الله يعلمهم ، وماتنفقوا من شى فى سبيل الله يوف اليكم وانتم لاتظلمون (الآية ٢٠) من سورة الأنفال . أى حتى لايطمعوا فيكم ويستضعفو كم فيعتدوا عليكم

. وقد كان اعداء الله وأعداوُهم يتحرشون ويتربصون بهم الدوائر، ويعنى هـذا مايسمي بالسلام المسلح في عـصرنا الحاضر، وقد فسر صلى الله عليه وسلم القوة بالرمى فقال مو كدا: الا ان القـوة الرمى، الا ان القـوة الرمى، الا أن القـوة الرمى

وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم ، لأن التطور في آلات الجهاد الذي بلغ حد الهول الهائل كان في وسائل الرمى وما يرمى به ، وقد مر صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتضلون بالسوق (٣) فقال : ارموا يابنى اسماعيل فان أباكم كان رامياً ، ارموا

<sup>(</sup>١) الناقةالعضباء : المشقوقة الأذن ولم تكن ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشقوقة الأذن ولكن لقبها هكذه العضباء والاسماء لا تعلل .

<sup>(</sup>٢) المبارزة والبراز الحروج القتال والمراداللعب بالحراب .

<sup>(</sup>٣) النضال والمناضلة والتناضل والا نتضال المباراة والمغالبة في الرمى بالسهام .

وأنا مع بنى فلان فأمسك أحد الفرية بن بأيديهم ، فقال لهم الرسول : سالكم لاترمون؟ قالموا : كيف نرمى وأنت معهم ؟ فقال : ارموا وأنا معكم جميماً . .

وخلاصة معنى هذه آلاية العظيمة الذى نعيشه مع اسرائيل ومن وراءها ان الله سبحانه وتعالى كان ولايزال يأمر المسلمين أن يستعدوا الدعرب التي لا سندوحة منها مع اعدائه وأعداء الإسلام والمسلمين لدفع عدوانهم بشيئين ، (١) الأول اعداد جميع أسباب القوة التي يستطيعون الحصول عليها منهما تختلف باختلاف العصدور وتطوير العتاد الحربي بتقدم العلوم المادية وقوة الأعداء

(٣) والثانى اليقظة الدائمة والاحتياط الواعبى بمرابطة الجنود في التخور وعلى حدود البلاد وجبهات القتال وأيديهم على السلاح فرسانا على الخيل أو ركبانا على الدبابات والطائرات والأساطيل أو مشاة لارهاب أعداء الله وأعدائهم المجاهرين بعداوتهم ، ومن وراءهم ممن يعاونهم في الخفاء ويتسترون بالمكر والخديمة الذين لا يعلمونهم ولكن الله يعلمهم ويعلم اساليبهم في إعانتهم و نصرتهم ، ويعلم اعداء آخرين لانعلمهم : ويرشدنا إلى التأهب لمو اجهمة هو لاء واولئك جميعاً ويحدنا بأن كل ما ننفق في سبيل ذلك من نفس ومال نعطاه وافياً غير منقوص هو مولانا ونعم النصير.

## آلاية تنفتح الباب لكل رياضة تكسب القوة والمنصة

وقد أجاز الفقهاء بسوحى من هذه الآية ، وهذا الروح المسابقة بذير عوض بكل نافع فى الحرب ، وكل مايفيد القوة فيها ، والاستعداد لها ، فيجوز بالسفن الشراعية والزوارق ،، والسفن البخارية ، والأساطيل ، والغواصات ، والطائرات والمناطيد والدبابات ، والسيارات ، والجرى على الأقدام .

وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى أصحابه يتسابقون جرياً على الأقدام فيقر سم عليه ، وقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : سابقنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته شم سابقنى فسبقنى ، فقال : هذه بتلك !! .

وقد استدل العلماء بذلك على مشروعية المسابقية بين الرجال، وبين النساء والرجال المحارم في رياضة الجرى ، وعلى أنها لاتنافى الوقار ولاشرف العلم والفضل ولاتية يد بالسن: وحسبكم جلالة قسدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسابقته لعائشة أم المؤمنين وهو فوق الحمسين سنة .

بل أجاز هذا الشافعية بعوض أيضا لانه من الرياضة البدنية المقوية على القتال وغيره من الأعمال الشاقة التي تستلزم الشجاعة ، واجازوا المصارعة .

روى أن النبى صلى الله عليه وسلم صارع رجلا معروفا بالقوة فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : عاودنى فى أخرى فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم ، فقال : عاودنى فصرعه النبى صلى الله فقال : عاودنى فصرعه النبى صلى الله عليه وسلم الثالثة — وظن الرجل أن النبى صلى الله عليه وسلم سيأخذ العوض من غنمه فقال : ماذا أقول لأهلى ؟ شاة أكلها الذئب، وشاة نشز ت فداذا أقول فى الثالثة ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما كنا لنجمع عليك أن نصر عك ونغر مك، خذ غنمك .

## الدربى حكمه وأضراره

وأما سباق الحيل المتعارف الان ــ الدربي وغيره ــ الذي يرتاده هواته ويشركون فيه بشراء أوراق كأوراق اليانصيب يتراهنون بها على الذي يسبق من خيل السباق ، تربيح هذه الأوراق نارة وتخسر تارات فسباق الحيل في ذاته لا شي فيه بل هو شي حسن ، ولكن المراهنة على الحيول ضرب من ضروب القوار المحرم يشترك مع سائر انراع القوار في أكل اموال الناس بالباطل عند الربح ، واضاعة المال المملوك حقيقة في سبيل الربح الموهوم عند الحسارة ، وافساد الربية والاخلاق بتعويد النفس الكسل ، وانتظار الرزق من العلرق الوهمية ، والانصراف عن العمل الناغع ، وغير ذلك من مفاسد القوار ، وكذلك الجوائز الى يأخذها أصحاب الحيول الرابحة في عندا النوع من السباق حرام . لأنها تعطى من أرباح القمار ، ولولا ذلك لحلت كما في السباق الجائز شرعاً .

فيا حبذا لو سلكنا بهذه الرياضة العظيمة النفع في ذاتها المسلك الشرعي وطهرنامًا من الملابسات المحرمة . والله الموفق ،،

ولنختم الحديث عن الميسر والانصاب والازلام واليانصيب وسباق الحيل . بتنسير الآية الكريمة الآتية العامة في النهي عن اكل اموال الناس بدون مقابل شيَّ حقيقي يعتد به او رضا منهم سواء أكان في هذه المعاملات الفاسدة المحظورة أم غيرها ، والتي تنهى ان يُحسب الانسان المال من الطرق غير المشروعة التي تضر بغيره كما انه منهى ان ينفقه في غير وجهه الصحيح النافع الذي لايضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع على المنفع في غير وجهه الصحيح النافع الذي لايضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع الذي لا يضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع الذي لا يضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع الذي لا يضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع الذي لا يضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع الذي لا يضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع النافع الذي لا يضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع الذي لا يفتر و جهد المستحديد النافع الذي لا يضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع النافع النافع الذي لا يضر به ، ولا بمن يعول ، ولا بمجتمع النافع ال

### ۱ بسم الله الرحمن الرحيم ،

قال تعالى : ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكاملتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وانتم تعلمـــون (الآية ١٨٨ من سورة البقرة) .

كانت الآيات السابقة في الاحكام العملية ، واحكام الصيام ، وفيها النهى عسن أكل الانسان مال نفسه في وقت دون وقت ، وقد اشار تعالى الى تلك الاحكام ، وسماها حدودا ، ونهي عن قربها ثم قال تعالى :

ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الآية: - فنهى عن أكل الانسان مال غيره بغير حق ، والمراد بالاكل المنهى عنه مطلق الاخذ ، والتعبير عن الاخذ بالأكل مجاز معروف فى اللغة ، مألوف للمخاطبين قبل نزول القرآن وبعده الى اليوم ، ووجه هذا المجازان الأكل لتقويم البنية اهم حاجات الناس الى أخذ المال ، وأشدها وأعظمها، فتجوز به عنه ، وأكثر مايستعمل أكل المال فى مقام أخذه بالباطل ، وقد يستعمل فى غيره ، وفى الآية الآتية الاستعمالان: وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح ، فان آنسم منهم رشداً فادفعوا اليهم أموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن يكبروا ، ومن كمان غنيا فليستعفف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف ، الآية ٦ من سورة النساء .

والمراد لايأكل بعضكم مال بعض ، وانما اختير لفظ اموالكم للاشعار بتكافل الأمة ووحدتها الاقتصادية وغيرها ، وللتنبيه على ان احترام الانسان مال غيره وحفظه فيه احترام وحفظ لماله ، لأن استحلال مال غيره يجرئ غيره على استحلال اكل مالسه عند الاستطاعة ، ويذهب بحرمته ، ويحمل على استباحته .

معنى الباطل وانواعه: ــ وأما الباطل فهو مالم يكن في مقابله شئ حقيقى ، وهو من البطلان بمعنى الضياع والحسارة ، وقد حرمت الشريعة الاسلامية اخذ الانسان مال غيره بدون مقابل حقيقى يعتد به ، أو رضا ممن يأخذ منه ، كما حرمت انفاق الانسان ماله ، في غير وجه حقيقى نافسع .

ويدخل في الأول الربا ، لأنه أكل اموال الناس بدون مقابل ، وتدخل السرقة والغصب ، سواء أكان غصبا لمال أم لمنفعة ، ومن اعظم ذلك أن يستأجر الانسان عاملا في عمل لا يعطيه عليه اجرا أو ينقصه عن الاجر المسمى المتفق عليه بينهمسا أو من أجر مثله .

روى البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ﴿ اللَّالَة ـــ قال الله تعالى : أنا خصمهم يـوم القيامـة ، ومن كنت محصمـه خصمتـه : رجل أعطى بى ثم غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجراً جيراً فاستوفى منه ولم يوفه ) .

ويدخل فيه الغش والاحتيال ومايفعله بعض البائعين من ايهام المسترى مالا حقيقة له ترويجاً لسلعته بحيث لوعرف المسترى الحقيقة مااشترى ، ومايفعله السماسرة من التلبيس والتدليس حيث يزينون للناس السلع الرديشة والبضائع المزجاة فيورطونهم بذلك وبالايمان الفاجرة في شرائها ، روى الإمام أحمد أن رمسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولاينظر اليهم ، ولا يزكيهم ، ولهم عذاب اليم : : المسيل (١) ازاره ، والمنان الذي لا يعطى شيئاً الامنه ، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب

ويدخل فيه ايضا بيع التولات جمع تولة (٢) وهي ما تحمله المرأة ليحبها زوجها، وبيع التمائم، والعزائم والتناجيس (٣) وهي ما يحمل للوقاية من العين أولانفاق التجارة، أو لكسب القبول من الناس أو للحفاظ من الشياطين، من الخرز والعروق والعظام وخرقة الحائض ونحو ذلك من العزائم والبخرات (وعدية يس) لقضاء الحاجات أو لرحمة الاموات، وعلى الجملة كل أجر يوخذ على أداء عبادة فهوأكل لاموال الناس بالباطل لم يعرف عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الذين أتبعوهم ولا يو جد في كلامهم ما يشعر به، وقد فرق بعض الفقهاء بين قراءة القرآن وتعليما فأجاز الأجرة على تعليمه كتعليم العلم حتى يفرغ لذلك معلم القرآن عن الاشتغال بغيره فيتقنه ويجد ما يقيم أوده

ويدخل فيه أخذ الغنى أو القادرعلى الكسب الصدقة ، كما يفعل محترفو التسول فلا يحل للله أن يقبلها الالإذا فلا يحل لمسلم أن يقبل صدقة وهو غير مضطر اليها ، ولا للمضطر اليها أن يقبلها الالإذا كان عاجزاً عن إزالة اضطراره بسعيه وكسبه، قال صلى الله عليه وسلم، (لاتجوز الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى) (٤) .

<sup>(</sup>١) المرخى ثوبه المطيله .

 <sup>(</sup>۲) كهدة وعنبة وزتا وهي ن خرز ، ولعل النيلة الني تلبسها لمرأة عندنا للرينة ني عنقها تحريف لهذه المكلمين والزينة سبب معقول لحب الزوج لا سحري وهيي .

<sup>(</sup>٣) جمع تنجيس من نجسه أذ أعوذه : قال ثعلب قلت لا بن الاعرابي : لم قيل للمعوذ منجس وهو مأخوذ من النجاسة؟ النجاسة؟ فقال : أن للعرب افعالا تخِالف معانيها الفاظها يقال فلا ن تنجس أذا فعل فعلا يخرج به من النجاسة كما قيل يتأثم ويتحرج ويتحنث أذا فعل فعلا يخرج به من الاثم والحرج والحنث .

<sup>(</sup>٤) قوى سليم الاعضاء .

ويدخل فيه أخيراً وليس آخرا الرشوة بتثليث الراء، والجمع رشا ورشا بضم الراء وكسرها، وهي ما يعطى لابطال حق أو احتماق باطل، من الرشا بكسر الراء وهمو الحبل الذي يتوصل به إلى غرض من الأغراض أو حبل الدار خاصة الذي يتوصل به إلى ماء البئر كأنها حبل وسبب يتوصل به إلى ذلك: قال الامام ابوبكر الجصاص عند تفسير قوله تعالى: سماعون للكذب اكالون للسحت في كتابه أحكام القرآن: . انفق جميع المتأولين لهذه الآية على ان قبول الرشا حرام، واتفقوا على أنه من السحت الذي حرمه الله تعالى اه وهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام: —

الأول مايحرم على الآخذ والدافع والوسيط ان وجد جميعا ، وهو الرشوة على تقايد الوظائف العامة في الدولة كالقضاء والامارة وسائر الوظائف الحكومية ، ويدخل في هذا النوع مايدفع القضاة والحكام ليحكموا الدافع ،وهو واضح من قوله تعالى : ولانأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقامن اموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون روى الامام احمد عن عبدالله بن عمر وابي هريرة رضى الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشى والرائش اه والرائش هو الذي يمشى بينهما .

الثانى مابحرم على الآخذ دون الدافع وهو مايدفعه الشخص لشخص بتفادى به ظلمه سواء كان الظلم فى الدين أم فى النفس أم فى المال أم فى العرض ولاسبيل له إلى ذلك الا بهذا رؤى عن الشعبى وجابر بن زيد قالا : لابأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله اذا خاف الظلم .

الثالث مايدفعه الشخص إلى شخص له عند ولى الامر جاه ومنزلة ليعينه على قضاء حاجة له عنده يعجز عن قضائها عند ولى الامر بنفسه ، وقد اختلف الفقهاء فى حل هذا فنهب بعضهم إلى عدم حل اخذ هذا المال إلى صاحب الجاه، وحل دفعه من صاحب الحاجة اذا كان مضطرا إلى هذا ، وليس له سبيل آخر الوصول إلى الحاجة غير هذا الطريق قال اين خويز منداد : من السحت أن ياكل الرجل بجاهه ، وذهب بعضهم إلى عدم حرمة ذلك على صاحب الجاه اذا كانت الحاجة التى يتوسط فيها مباحة اما اذا كانت الحاجة حراما فما يأخذه حرام . .\*

### نوع خصص بالذكر من أنبواع الباطل لخطورته

ولما كانت حيل الدجالين واللصوص والغشاشين لاتقف عند حد ولا تقع تحت حصر ، وكان الباطل من الأمور المعروفة للناس ، مسهما تعددت وجوهه واختلفت اثبوابه أجمل في الأية ، ولم يبين منه الا نوع خطر قد أولع الناس به، في زماننا هدا مع دخوله فيما تقدم، وهو استحلال أموال الناس بحكم الحكام اذ ربما ظن الناس ان الحاكم اذا حكم بمال ، ولو بغير حق أحل ذلك أكله ، ولم يكن أكله باطلا ، فقال عز من قائل : وتدلوا بها الى الحكام .

وا لادلاء الالقاء وهو فى الأصل القاء الدلو ، وأختير هذا التعبير ، لأنه يشعر بعدم الروية ، أى ولا تلقوا بها الى الحكام رشوة لهم ، أو ولا تلقوا بالحكومة فى الاموا الى الحكام للأثم .

والفريق من الشئ الجملة والطائفة منه .

والاثم فسره بعضهم بشهادة الزور، وبعضهم باليمين الفاجرة ، واحتج لهذا بسبب النزول ، وهو ما أخرجه ابن أبى حاتم من مراسيل سعيد بن جبير : ان عبدالله بن اشور الحضرمي ، وأمرأ القيس بن عابس اختصما في ارض ، ولم تكن بينة فحكم رسول الأصلى الله عليه وسلم بأن يحلف أمرو القيس فهم بالحلف .

والمختار ان المراد بالأثم ما يوجبه و هو اعم من ذلك ، والمراد بالعلم فى قوله تعالى وانتم تعلمون ما يشمل الظن .

والتقييد بذلك يفيد: ان المحكوم له بالباطل يكون معذورا اذا لم يعلم ذلك ، وأكل معتقدا انه صاحب الحق لشبهة عرضت له .

وجملة القول ان الآية الكريمة نهت عن أخذ أموال الناس بغير مقابل ورضا منهم كيف ما كانت الوسيلة الى ذلك ، وبينت ان الاستعانة بالحكام على ذلك حرام بوجه خاص ابطالا لتوهم من يتوهم ان حكم الحاكم بشئ يحله للمحكوم له ، وان لم يكن له في الواقع .

### حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا يحل حراما

ولهذا ولما رواه مالك ، وأحمد ، والشيخان ، وأصحاب السنن عن أم سلمة أم المؤمنين رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : انما أنا بشر وانكم تختصم ولعل بعضكم أن بكون الحن بحجته من بعض فاقضى له بنحو ما أسمع

قضيت له من حق أخيه شيئا فلا بأخذه فانما أقطع له قطعة من النار (١) ذهب جمهور الفقهاء الى ان حكم الحاكم يرفع الحلاف ولا يحل حراما: منهم الائمة الثلاة مالك واحمد والشافعي وصاحبا أبي حنيفة ، ووافقهم أبه حنيفة في الحكم بالاموال وخالفهم في الحكم بنحو الطلاق ، وعقد النكاح أو فسخه فعنده ينفذ ظاهرا وباطنا وان كان الشهود زورا.

رقد نقل النووى في شرح مسلم ان الشافعي حكى الاجماع ، على ان حكم الحاكم لا يحل الحرام ، فهل يعتبر بالآية الكريمة والحديث الشريف الذين يستمرئون التقاضي والخصام ، والادلاء بقضاياهم الى الحكام ، اعتمادا على خلابة القول ولحن الحطاب ، ليأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وهم يعلمه ن ؟ وهل يتعظ به المحامون فلا يقبلوا الدفاع الا عن القضايا التي يقطعون أن الحق مع أصحابها ، ولا يصروا على محاولة كسبها اذا ظهر لهم بطلانها في اثناء التقاضي

وهل يتأدب المسلمون بآداب الكتاب العزيز والسنة المطهرة ، ويهتلون بهديهما فيتحروا الحلال من الكسب ، ويتركوا ما يريبهم الى ما لا يريبهم ، فقد قال صلى

الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني عن ابن عباس: يا سعد بن ابي وقاص استطب مطعمك وشرابك تكن مستجاب الدعوة ، والذي نفس محمد بيده ان العبدليقذف اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه عمل أربعين يوما ، وايما عبد نبت لحمه من سحت فالنار اولى به صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) روى أن الخصمين بكيا ، وقال كل واحد منهما : أنا حل لصاحبى فقال عليه الصلاة والسلام : أذهبا فتوعيا أى اقصدا الحق - ثم استهما أى أقترعا ثم ليتعلل كل واحد منكما صاحبه أى ليأخذكل منكما ماتخرجه القرعة وقوله صلى أنه عليه وسلم الحن بحجته أى أقدر على أقامة حجنته من صاحبه .

# الوحدة الاسلامية

#### الدعوة الى الوحدة الإسلامية (١)

### في القران الكريم والسنة المطهرة

جاء الاسلام والناس فرق: فرقت بينهم اللغات والأديان، والأنساب والالسوان والشعوبية والقبلية، والمذاهب والمشارب من الصفات المكتسبة وغير المكتسبة فكانت صيحة الاصلاح المدوية التي أرتفع بها صوت الاسلام في ذلك هي النهي عن النفرق والتعادي، والمدعوة الى الاجتماع على ملة التوحيد، ودين الاسلام الذي يمكن ان يحقق للناس جميعا وحدة متجانسة العناصر، دوحدة اليول والاهداف قائمة على جامعة مشتركة، قال تعالى واحتصدوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعية الله عليكم اذكنتم اعداء فألف بين تاريكم فأصبحتم بنعيته اخوانا – الآية ١٠٣ من سورة آل عمران – وقال تعالى : واطبحوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبر واان الله مع الصابرين الآية ٤٦ من سورة الأنفال – .

ففى الاسلام علاج شاف من التفرق بحسب الاختلاف فى الصفات الطبيعية وغير المكتسبة وهو اعتبار وحدة الشعور والدين ، والاكتفاء بذلك فى وحدةالادة، وقد أخذ بذلك فتهاء القانون الدولى الآن فى تحديد معنى الأدة بانها جماعة من الناس تشعر بشعور واحد مهنا اختلفت عناصرهم وتباينت صفاتهم الأخرى : فنهى الاسلام عن التفرق والتعادى لاختلفت والأبناس والشعوب والقبائل والألسنة والألوان ، لأن الناس مهما اختلفت أجناسهم وشعوبهم فكلهم من أصل واحد ، وجعل معيار التفاضل والتفاوت فى الكرامة عند الله تعالى التقوى والعمل الصالح

<sup>(1)</sup> لا تنان أيها التارئ الفاضل آن الدعوة إلى الرحدة الإسلاءية تنافى الدعوة إلى الرحدة الحربية أو غيرها مسن وحدات شعرب الأمة الإسلامية كلا بل هى الرحدة الكبرى والرحدة الأم التى لا تم إلا إذا إنتظنت شعربها جديماً وهي متحدة فيها بينها بل ولا تتعارض مع الروابط الرطنية في البلاغ التى تتعدد فيها الأديان أو يوجد بها أقليات غير مسلمة وفي تاريخ المسلمين التاريل وواقع حياتهم الاجتماعية أوضح دليل على هذا وإلى طلب هذا التعليش الاجتماعي السلمي المتناهم المتزافق على قدرع و حداته تشير آية الحجرات الآتية: ياإمها الناس انا علمتناكم من ذكر وأنثى و جعلناكم شعرباً وقبائل لتعارفوا ، وتحفز إلى التقرى باعتبارها معيار التفاضل وحدها لاغير.

 <sup>(</sup>۲) على شدائه الحرب ، وليصبر مضكم على بعض عند شخالفته في رأيه لئلا يؤذي ذلك إلى النزاع في شئون الجرب
 وهي حساسة يجر النزاع فيها إلى الفشل و الضعف و الهزيمة

وقد وصف تعالى هذا اللواء فأشار الى و حدة الدين وما تستتبعه منوحدة الجما فقال جل ثناؤه من سورة الأنبياء بعد أن ذكر شيئا من قصصهم يخاطب الناس قاطبة : ان هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فأعبدون ( الآية ٩٢ ) .

وبين تعالى في سورة المؤمنون انه خاطب جميع الرسل بذلك داعبا الى الاجتماع على ملة التوحيد التي تجمع الأمم وتوحدها، فقال عز من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بماتعملون عليم(ا) وأن هذهأمتكم أمة واحدةوأنا ربكم فأتقونالآية ١ ٥–٣٥ و أشار تعالى الى أناختلافالشعوبوالقبا ئل ، واختلافالالوان واللغات لايناقىالوحدة ،ولايقتضىالتفرقوالتعصب،ولاالتفاضلوالتفاخر، بلغايته أنبكون وسيلة للتعارف، فقال عز من قائل: يا أبها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ان اكرمكم عندالله اتقاكم ــ الآية ١٣ من سورة الحجرات. وقال تعالى: ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ان في ذلك لآيات للعالمين ــ الآية ٢٢ من سورة الروم ــ وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال : أيها الناس ان ربكم واحد ، وان أباكم واحد، كلكم لادم وآدم من تراب ، أكرمكم عند الله اتقاكم ، ليس لعربي على أعجمي ولا لابيض على أسود فضل الا بالتقوى، ألا هل بلغت ؟ اللهم أشهد ــ فليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقال صلى الله عايه وسلم ــ ان الله لاينظر الى صور كم وأجسادكم وانما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم. فأثمرت هذه الدعوة الصالحة الواضحة أطيب الثمرات، وألفت من العربي والفارسي والحبشي والرومي وغيرهم أمة واحدة كالجسد الواحد اذا اشتكىمنه عضو تداعىله سائر الجسد بالسهروالحمى، وكالبنيان المرصوص

<sup>(</sup>۱) قرى لابى عمر و بفتح الهمزة وتشديد النون على تتمدير حرف الحر اى ولأن هذه امتكم والحار والمجرور متعلق باتقون وبها يترأ معظم السردانيين، وقرى بالكسر وتشديد النون على الاستناف والعطف على انى بما تعملون عليم وهذه على القراءنين في موضع نصب اسم أن وأمتكم خبرها كما قرى فتح الهمزة وتخفيف النون على تقدير اللام أيضا وأن هذه هي المحففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف وهذه مبتدأ وأمتكم حبره والحملة خبر أن والحار والمجرور متعلق باتقون أيضا وأما أمة واحدة فهي على القراءات الثلا ثلا منصوبة على الحال من الحبر وواحدة صفتها والآيات تشير الى الرحدة الانسلامية ، وأن الرسل تنابعوا على امة واحدة كل قومه منها واختلفت شرائعهم في الفروع و فق مايناسب تدرج العقل البشرى في الكمال حتى اذا استعدت الانسانية الى الكمال الذي اراده الله تنالى ارسل خاتم الرسل بالشريعة الحالمة الحالمة .

يشد بعضه بعضا ، وقد قام الامامان : جمال الدين الافغاني وتلميذه محمد عبده في مطلح القرن الرابع عشر الهجرى يبحثان أسباب ضعف المسلمين ، ووسائل بهضتهم وقوتهم ، فاستبان لهما أنه كماكان من أقوى أسباب الانهيار والضعف التخاذل والفرقة (١) يكون جماع عوامل النهوض والقوة التناصر والوحدة ، ووازنا بين العصبية الجنسية والوحدة الاسلامية وبينا أن ما يدفع الى العصبية الجنسية هو ضرورة الدفاع عن النفس ، والحرص على حمايتها من العدوان عليها ، وأوضحا كيف أن الوحدة الاسلامية تزيل تلك الضرورة ، وتكفل هذه الحماية، قالا (٢) : فلو زالت الضرورة لهذا النوع من العصبية تبع هو الضرورة في الزوال كما تبعها في الحدوث بلا ريب، وتبطل الضرورة بالاعتماد على حاكم تتصاغر لديه القوى وتتضائل لعظمته القدر ، وتخضع لسلطته النفوس بالطبع ، وتكون بالنسبة اليه متساوية الاقدام وهو مبدئ الكل ، وقهار السموات و الأرض ثم يكون القائم من قبله بتنفيذ أحكامه مساهما للكافة في الاستكانة وللرضوخ لأحكام أحكم الحاكين، فاذا أذعنت الأنفس بوجود الحاكم الخام ودفع الشر الى صاحب هذه السلطة المقدسة ، واستغنت عن عصبية الحنس لعدم الحاجة اليها ، فيمحي أثرها من النفوس والحكم للمالعلى الكبير .

وتابعا الحديث قائلين : ـــ

هذا هو السر في اعراض المسلمين على اختلاف اقطارهم عن اعتبار الجنسيات ورفضهم أى نوع من أنواع العصبات ماعدا عصبتهم الاسلامية،فان المتدين بالدين الاسلامي متى رسخ فيه اعتقاده يلهو عن جنسه وشعبه، ويلتفت عن الرابطة الحاصة الى العلاقة العامة وهي علاقة المعتقد.

<sup>(</sup>۱) بينا في صفحة (۲۱۰)من العروة الوثقى الطبعة التي تصدرها مجأة منبر الإسلام تحت عنوان : واعتصموا بحبل الله حيا الله حالاًية مبدأ هذا الانحلال والضعف فقالا : بدأ هذا الانحلال والضعف في روابط الملة الإسلامية عند انفصال الرتبة العلمية عن رتبة الحلافة وقتما قنع الحلفاء العباسيون(اي وبعض من قبلهم من الأمويين) باسم الحلافة دون أن يحرزوا شرف العلم والتفقه في الدين والاجتهاد في أصوله وفروعه ، كما كان الراشدي ن رضيالته عنهم .

<sup>(</sup>٢) صفحة (٨٣) من العروة الوثقى نفس الطبعة . تحت عنوان (الحنسية والديانة الإسلامية) .

لان الدين الاسلامي لم تكن أصوله قاصرة على دعوة الحلق الى الحق وملاحظة أحوال النفوس من جهة كونها روحانية مطلوبة من هذا العالم الأدنى الى عالم أعلى بل كما كانت كافلة لهذا جاءت وافية بوضع حدود المعاملات بين العباد، وبيان الحقوق كليها وجزئيها وتحديد السلطة الوازعة التي تقوم بتنفيذ الشروعات، واقامة الحدود وتعيين شروطها حتى لا يكون القابض على زمامها الا من أشد الناس خضوعا لها، ولن ينالها بوراثة ولا انتياز في جنس أو قبيلة أو قرة بدنية وثروة مالية بواغا ينالها بالوقرف عندأ حكام الشريحة، والتدرة على تنفيذها، ورضاء الأمة . فيكون وازع المسلمين في الحقيقة شريعتهم المتملسة الالهية التي لا تحيز بين جنس وجنس ، واجتماع آراء الأمة ، وليس للوازع أدنى امتياز عنهم الا محكونه أعرصهم على حفظ الشريعة والدفع عنها .

وكل فعفار تكسبه الأنساب ، وكل امتياز تفيده الأحساب لم يجعل له الشارع أثرا في وقاية الحقوق ، وحماية الأرواح والأموال والأعراض بل كل رابطة سوى رابطة الشريعة الحقة فهي تمقونة على لسان الشارع ، والمعتقد عليها مذموم ،والمتبصب لها ملوم فقد قال صلى الله عليه وسلم : ليس منا من دعا الى عصبية ، وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية . والأحاديث النبرية والآيات المنزلة متضافرة على هذا، ولكن يمتاز بالكرامة والاحرام من يفوق الكافة في التقوى ( اتاع الشريعة ) انأ كرمكم عند الله أقاكم . اه

ولم يقف الاسلام بالدعوة الى وحدة المسلمين عند عدم اعتبار الاختلاف في الصفات الطبيعية ، والا يقيموا أى وزن للاختلاف في الصفات غير المكتسبة بل رمى من طريق مباشر وغير مباشر الى توزيق وحدة المسلمين بأكثر من هذا ، ومشى خطرات أوسع في ذلك لعلنهم يمشونها ، فدعا الى العمل على ازالة ما يمكن ازالته من هذه الفروق : أمر بتعلم الانفة العربية، وجعلها لغة الندين، والتشريع والحكم ، فقال صلى الله عليه وسلم : تعلموا العربية وعلموها الناس فأنها لسان أهل الجنة ، وقال : ان الله لا يسمع دعاء ملحونا وقال : أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن .

و بناء على هذا قال الامام الشافعي رضى الله عنه في رسالته في أصوال النقه: فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده ، حتى يشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك لد، وأن محمداعبده ورسوله، ويتلو به كتاب الله تعالى، وينطق بالذكر فيما افترض عليه من التكبير، وأمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك .

وما از داد من العلم باللسان الذى جعله الله لسان من ختم به نبوته وأنزل به آخر كتبه كان خيراً له ، كما عليه أن يتعلم الصلاة والذكر فيها.

وهذا الذى ذهب اليه الشافعى اجماع لاخلاف فيه ، غير أنه روى عن الامام أبى حنيفه رضى الله عنه قول شاذ بجواز بعض أذكار الصلاة والتلاوة فيها بغير العربية لمن جمنر عليه تعلم ما يجب منها، وقد صح عنه أنه رجع عن هذا القول المقيد بالضرورة الشخصية.

وتكرر في القرآن الكريم بيان كونه كتابا عربيا وحكماعربيا، وتكرر الامربتفسيره والفقه فيه والاتعاظ به والتأدب بآدابه، وهذا مما يجعل المسلمين ينساقون بمقتضى الايمان والعقيدة المعمر فه لغة كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتفهمهما والتعبد بهما. وكذلك الشأن في الفتوحات الاسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ، وعهد بني أمية والعباسيين : يبلغ المسلمون الدعوة لكل قوم بلغتهم ، حتى اذا ماهدى الله من شاء منهم و دخل في الاسلام علموه لغته ، وأحكامه في قبل الداخلون على ماهدى الذة العربية ، لأنها لئة الدين الذي ارتضوا ، وبهذا أستعرب المعريون في مصر ، والشاميون في سوريا ونلسطين والأردن، وسلالة البابليين والاشوريين والكدانيين في العراق وغيرهم .

ولم يضعف انتشار اللخة العربية الا بعدأن وقفت الدعوة الى الاسلام، ولو سار انتشار اللغة بالقوة الأولى التى سار بها على أيدى المسلمين الأوائل لاستعرب كل من دخل فى لاسلام من الامم. وقد أشار صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآتى الذى أبطل به مكو قيس بن مطاطية حين أراد أن يكيدلوحدة المسلمين، ويفرق شملهم الى ما للتكلم باللغة العربية من أثر عظيم فى الاتحاد الكامل والانسجام التام بين أفراد الامة الواحدة.

روى الحافظ ابن عساكر بسنده الى مالك رضى الله عنه عن الزهرى عن أبى سلمة ابن عبدالرحمن قال : جاء قيس بن مطاطية الى حلقة فيها سلمان الهارسى وصهيب الرومى وبلال الحبشى رضى الله عنهم ، فقال تن هذا الاوس والحزرج قد قاموا

المنصرة هذا الرجل فما بال هذا؟ يريد هذا المنافق أن الاوسوالخزرج من العرب قوم محمد صلى الله عليه وسلم، فاذا نصروه فلانه منهم، فما الذى يدعو الفارسي والرومي والحبشى الى نصرته؟ فقام اليه معاذ بن جبل رضى الله عنه فأخذ بتلابيبه ثمأتي النبي صلى

الله عليه وسلم به فأخبره بمقالته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم مفضبا يجر رداءه حتى أتى المسجد ثم نودى : الصلاة جامعة، وقال صلى الله عليه وسلم : أيها الناس ان الرب، واحد، والأب واحد ، وان الدين واحد ، وليست العربية بأحدكم من أب ولا أم ، وانما هى المسان، فمن تكلم بالعربية فهو عربى، فقام معاذ فقال : فما تأمرنى بهذا المنافق يارسول الله : قال : دعه الى النار، فكان قيس ممن أرتد في الردة فقتل.

والدعرة اليوم الى أن يعتبر بهذا أخوتنا المسلمون من غير العرب فيقبلوا على الالتزام بتعلم اللغة التربية، فيجعلوهااللغة الثانية ويمحوا الجهل بها حتى لا يجهلها أحد منهم، وأن يستعربواما أمكن فهذا أجدر بهم كمسلمين وأعظم تيسيرا لفهم القرآن الكريم والسنة المطهرة، وأعون على معرفة الواجبات الدينية وتحصيل الثقافة الاسلامية، وأشد توثيقا لروابط الوحدة الاسلامية.

أيها المسلمون لستم على شئ حتى تقيموا كتاب الله، وما أنزل اليكم من ربكم على لسان رسوله: اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولاتتبعوا من دونه أولياء قليلا ماتذكرون. قال الامامان(۱): جمال الدين ومحمد عبده بعد بحث طويل فيما أصاب الامة من التأخر والضعف والذلة والهوان ايضا تحت عنوان: سنة اللهولن تجد لسنة الله تبديلا يبحثان الداء ويتناولان مختلف أنواع الادوية: ومنها الجرائد والعلوم والثقافة الغربية بالتحليل والنقد ليصفا الدواء الناجع:

لاأطيل عليك بحثا ولا أذهب بك في مجالات بعيدة من البيان ولكني أستلفت نظرك الى سبب يجمع الأسباب ووسيلة تحيط بالوسائل . أرسل فكرك الى نشأة الأمة التي خملت بعد النباهة ،وضعفت بعد القوة ،وأسترقت بعد السيادة وضيمت بعدالمنعة وتطلب أسباب نموضها الأول حتى تتبين مضارب الخلل وجراثيم العلل، فقد يكون ماجمع كلمتها وأنهض همم آحادها

<sup>(</sup>١) صفحة ١٣٤ من العروب الوثتي نفس الطبعة ، ولا اطيل دون لا نطيل لأن الكلام بلسان الشيخ عبده المحرر

ولحم مابين أفرادها وصعد بها الى مكانة تشرف منها على رءوس الأمم وتسوسهم وهى فى مقامها بدقيق حكمتها انما هو دين قويم الاصول محكم القواعد شامل لانواع الحكم باعث على الألفة داع الى المحبة مزك لانفوس مطهر للقلوب من أدران الحسائس منور للعقول باشراق الحق من مطالع قضاياه كافل لكل مايحتاج اليه الانسان من مبانى الاجتماعات البشرية وحافظ وجودها ويتأدى بمعتقديه الى جميع فروع المدنية.

فان كانت هذه شرعتها ، ولها وردت وعنها صدرت فما تراه من عارض خللها وهبوطها عن مكانتها انما يكون من طرح تلك الأصول ونبذها ظهريا ، وحدوث بدع ليست منها في شيَّ أقامها المعتقدون مقام الاصول الثابتة ، وأعرضوا عما يرشداليه الدين وعما أتى لأجله ، وماأعدته الحكمة الألهية له حتى لم يبق منه الا اسماء تذكر وعبارات تقرأ فتكون هذه المحدثات حجابا بين الأمة وبين الحق الذي تشعر بندائه أحيانا بين جوانحها.

فعلاجها الناجع انما يكون برجوعها الى قواعد دينها، والأخذ بأحكامه على ماكاد فى بدايته، وارشاد العامة بمه اعظه اله افية بتطهير القلوب وتهذيب الأخلاق، وايقاد نيراد الغيرة، وجمع الكلمة، وبيع الأرواح لشرف الأمة، ولأنجر ثومة الدين متأصلة فى النفوس بالوراثة من احقاب طويلة، والقلوب مطمئنة اليه، وفى زواياها نور خفى من محبته فلا يحتاج القائم باحياء الأمة الا الى نفحة واحدة يسرى نفسها فى جميع الارواح لأقرب وقت، فاذا قاموا لشئومهم ووضعوا أقدامهم على طريق نجاحهم، وجعلوا أصول دينهم الحقة نصب أعينهم فلا يعجزهم بعد أن يبلغوا بسيرهم منتهى الكمال الأنساني.

ومن طلب اصلاح أمة شأنها ماذكرنا بوسيلة سوى هذه نقد ركب بها شططا، وجعل النهاية بداية، وانعكست التربية وخالف فيها نظام الوجود فينعكس عليه القصد، ولايزيد الأمة الانحسا، ولايكسبها الا تعسا اه .

والله الموفق الى جماع الحير والهادى الى سواء السبيل.

» محمد المبارك دبد الله ،

### -: أنتهت الرسالة :-

« وكان الفراغ من أعدادها للطبع في مدينة ام درمان حرسها الله أبام مولده الشريف عام ١٤٠١ من هجرته المجيدة » وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

# كتب مطبوعة للمؤلف

- ١ \_ مقدمة التفسير
- ۲ تفسیر جزء عم
- ٣ ـ الناقد الحديث
- ٤ اركان الأسلام
- ه \_ اركان البناء الاسلامي
- أ \_ كتاب الايمان
- ب \_ كتاب الصلاة
- ج ۔ كتاب الزكاة
- د 🗕 كتاب الصوم
  - هـ كتاب الحج
- و ــ برنامج الحاج والمعتمر
- ۲ دراسات في تاريخ الفكر الاسلامي
  ( من تاريخ المذاهب والفرق الاسلامية )
  - ٧ ــ المنطق في شكله العربي
  - أ ــ في التصور
  - ب ـ في التصديق
  - ٨ الاصول الاشتراكية في الاسلام
    - ٩ -- مع التعليم الديني في السودان
  - أ \_ الجزء الاول
  - ب ـــ الجزء الثاني
  - ج ــ الجزء الثالث

١٠ ــ رسالة في الخمر والميسر والسباق

١١ – عن الحمر والميسر والسباق والوحدة الاسلامية

أ \_ الحمر

ب ــ الميسر

ج ـ السياق

د - الوحدة الاسلامية

١٢ – في التصوف

1٣ - الشباب والتربية · الاسلامية

١٤ ـــ أسماء الله الحسني .

١٥ ــ مع الرسول في طريق البلاغ

أ - العقائد الاسلامية من [القرآن] الكويم

ب ــ من السيرة النبوية الشريفة

١٦ ــ الاسلام والاصلاح الاجتماعي

# كتب معدة للطبع

١ – رسالة في الحبر والاختبار

٢ - رسالة في آداب البحث والمناظرة

# أهم المراجع

القرآن الكريم

كتب التفسير

السنة المطهرة

صحاح كتب السنة والسيرة

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد

الفقه على المذاهب الأربعة

أحكام القرآن للجصاص

الفتح الكبير للنبهاني في ضم الزيادة الى الجامع الصغير للسيوطي

الخمر بين الطب والفقه للدكتور محمد على الباز

الوحى المحمدى للسيد رشيد رضا

اصول الفقه وتاريخ التشريع للشيخ عبدالوهاب خلاف وغيره

اللسان

القاموس

المصباح المنير

# \* تصويب لما قد يخفى من الاخطاء المطبعية \* \* تصويب لما قد يخفى من الاخطاء المطبعية \* \* \*

| السطر  | الصفحة | الصواب      | الحطأ      |
|--------|--------|-------------|------------|
| ٧      | ٣      | صحيحيهما    | صحيحهما    |
| ١٦     | ١٢     | قد کنا      | قد كفا     |
| ٤      | 77     | ينهنهنا     | ينهنا      |
| ۲ هامش | ٣٤     | ام السكر    | أو السكر   |
| . 4.   | بهم    | حراسة       | شرافة      |
| ۲      | ٥٩     | إلى الفقراء | إلى الفرا  |
| ۱۲     | 77     | إلا بتوفيقه | لابتوفيقه  |
| ٣      | ٧٨     | فاعبدون     | فأعبدون    |
| ٧      | . ^\   | فاتقون      | فأتقُون    |
| ١٥     | ٧٨     | اللهم اشهد  | اللهم أشهد |
| 7 \$   | ۸۰     | أصول        | أصوال      |
|        |        |             |            |

طبع بالمطبعة الحكومية